





المهندس نبيه

راكباً سيارة «جيب» مع المغامرين الخمسة ، والشمس الحامية تصب على الصحراء شواظاً من نار ، والريح ساكنة ولا صوت يتردد في الفضاء الواسع إلا صوت «موتور» السيارة وهي تشق طريقها بصعوبة على الطرق غير الممهدة .

وبجوار " زنجر " جلست " لوزة " وبعدها " نوسة " ، وفى مقابلهم جلس " تختخ " و " محب " و " عاطف ".. وكانوا جميعاً فى تلك اللحظة يفكرون فى الشيء نفسه. هذه الرحلة

إلى العالم المجهول . . عالم « أبوطرطور » .

ما الذي دفعهم إلى هذه الرحلة الشاقة ، في هذه الصحراء الموحشة . في هذا الجو الحار . . في طريقهم إلى « أبو طرطور » بعيداً عن « القاهرة » بنحو ١٠٠ كيلو متر ؟!

كان السبب دعوة غير جادة من المهندس "نبيه" عم "غنخ" . فقد كان في زيارتهم وأخد يتحدث عن ال أبوطرطور ال كأنه يتحدث عن عالم مسحور ملى الأسرار .. وقال المهندس "نبيه" : دعك من مغامرات المدينة وما فيها من سيارات وعمارات وعصابات ، وجرب مرة أن تدخل الصحواء بعالمها المثير ، وغموضها وأسرارها .

كان المهندس " نبيه" يضحك ويسخر . . ولم يظن لحظة واحدة أن " تختخ " سوف يقبل هذا التحدى ويصحبه في هذه الرحلة . . ولكن " تختخ " قال في هدوء : إنني على استعداد إذا سمحت لى باصطحاب بقية أصدقائي . . وأظنهم جميعاً سيسعدون بهذه الرحلة .

كانت مشكلة "تختخ" أن يحصل على موافقة أسرة " محب " و " نوسة " وأسرة " عاطف " و " لوزة " . . ولكن عندما تأكدت الأسرتان أن الأولاد سيكونون في رعاية

المهندس " نبيه " ، وأنهم سيستفيدون من هذه الرحلة معلومات هامة عن الحياة في الصحراء والمناجم التي بها ، وافقت الأسرتان على الرحلة ... وعندما انتهت إجازة المهندس " نبيه " واستعدت القافلة للسفر ... كان الأصدقاء الخمسة ومعهم " زنجر " يركبون مع بقية أعضاء الرحلة سيارة إلى « أسيوط » .. ومنها أخذوا طريقهم إلى « واحة الحارجة » التي بدءوا رحلتهم إليها في الصباح الباكر ليقطعوا نحو ٢٠٠٠ كيلو منر في الصحراء بالسيارات .

نظر " تختخ" إلى ساعته ، لقد مضت نحو ثلاث ساعات منذ خرجوا من «أسيوط» . . فإذا كانت السيارات تسير بسرعة نحو ٥٠ كيلو متراً في الساعة ، فقد قطعوا ثلاثة أرباع الطريق ، وبقيت نحو ساعة ويصلون إلى الواحة حيث يقضون الليل . . ثم يبدءون الجزء الحطير والمحيف من الرحلة إلى « أبوطرطور » . ولاحظت " لوزة " أن المهندس " نبيه " – الذي كان يجلس بجوار السائق – يدور برأسه ناحيتهم ويشير مبتسماً إلى ناحية اليسار . ومدت " لوزة " رأسها من السيارة ولفتت نظر ناحية اليسار . ومدت " لوزة " رأسها من السيارة ولفتت نظر شاهدوا بحيرة من الماء في قلب الصحراء .

الشمس بزاوية معينة على الرمال فيبدو للناظر من بعيد أنه يرى بحيرة من الماء . . والحقيقة أنه مجرد سراب . وقد خدع هذا السراب الكثيرين من رواد الصحراء فساروا تجاهه وكلما اقتربوا منه ابتعد . . وكثير منهم مات عطشاً .

ابتلع "عاطف" ريقه بحركة مسموعة وقال: إنني على كل حال أكاد أموت عطشاً بدون سراب. ابتسم الأصدقاء وقالت "نوسة": في رحلات الصحراء لا يستطيع الفرد أن يشرب كما يشاء. فكمية الماء مقسمة على مواعيد محددة بحيث تكفى الوحلة حتى الوصول إلى المكان التالى الذي يوجد به الماء وهكذا!

عاطف: ومتى نصل إلى المكان التالى ؟

تختخ : لقد كنت أفكر مثلث بالضبط . . ووجدت أن أمامنا نحو ساعة حتى نصل إلى «الواحة الحارجة » حيث نقضى الليلة ، ثم نبدأ غداً صباحاً رحلتنا إلى «أبوطرطور » . ولن نموت عطشاً طبعاً ، فقد أكد العلماء أن الإنسان يستطبع أن يعيش نحو ثلاثة أيام بدون ماء! وإذا ظل ساكناً بلا حركة فقد يعيش فترة أطول :

وتحسس "عاطف" رقبته فضحك " محب " قائلا :



أشارت "لوزة" إلى الأصدقاء قائلة : انظروا . . بحيرة من الماء في قلب الصحراء . . شيء مدهش ! قال " تختح " مبتسماً : لو ذهبنا إليها لما وجدنا شيئاً على الإطلاق .

لوزة : لا أفهم . . سنجد ماء طبعاً !

تختخ: أبدأ . . إنها مجرد سراب!!

لوزة : ما معنى سراب يا "تختخ " ؟

تختخ : إنها ظاهرة طبيعية تظهر في الصحراء عندما ترتفع

عنده ا تصل إلى « الواحة الخارجة » تستطيع أن تملأ بطنك بالماء مثل الجمل .

وعاد الصمت يلف الصحراء عدا صوت السيارة وهي تقطع طريقها جاهدة في اتجاه الواحة التي أخذوا يقتر بون منها تدريجياً. وفي العاشرة كانوا على مشارف الواحة . . وفتح الأصدقاء عيونهم على مشهد الزرع في وسط محيط الرمال الأصفر . . كان منظراً لا ينسى . . النخيل وأشجار الزيتون . . وعيون المياه . . والجمال . . والسيدات المحجبات ، كلها وشاهد لم تمر بهم من قبل .

واتجهوا إلى استراحة الشركة حيث اغتساوا وشربوا الشاى العربى . . وتجدد نشاطهم ، واستأذنوا المهندس " نبيه " في جولة يقومون بها في الواحة الصغيرة فأذن لهم . فانطلقوا فرحين إلى شوارع الواحة الضيقة ، وبالإضافة إلى ما شاهدوه من معالم الحياة البدوية في الضحراء ، تفرجوا على كثير من الآثار الفرعونية والرومانية في الواحة .

وعادوا ساعة الغداء وهم في غاية الجوع ، فقال لهم المهندس " نبيه " ضاحكاً : لا تأكلوا كثيراً .

عاطف : إنني ميت من الجوع . . وسألتهم كل ما أجده.

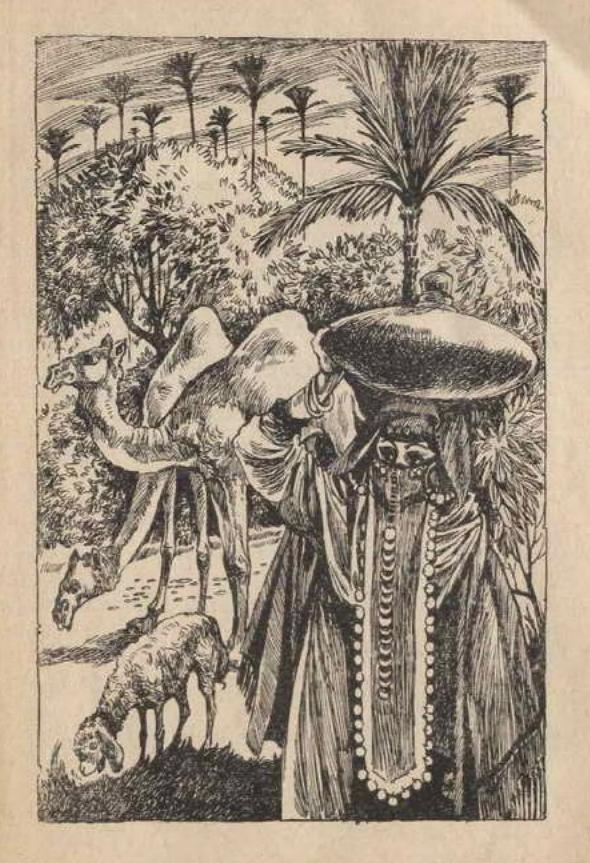

كان منظر الواحة لا ينسى . ولأول مرة تقع عيونهم على مثل هذا الجمال

نبيه : ذلك سيفوت عليك فرصة عشاء شهى!

عاطف : أي عشاء ؟

نبيه : لقد دعانا أحد أعيان الواحة إلى عشاء في الهواء الطاق حيث يتم أمامكم شواء خروف !

صفقت " لوزة " قائلة : ذلك شيء مثير !

نبيه : ولذيذ أيضاً .

عاطف : مع هواء الصحراء ، وتعب الرحلة أستطيع أن أتغدى جيداً ، وأن آكل الخروف أيضاً .

وبين الأحاديث والنكات تناولوا غداء خفيفاً استعداداً للعشاء . وبعد أن ارتاحوا فترة من الوقت ، حضر أحد رجال البدو ، ودعاهم لاصطحابه خارج الواحة . .

كانت الشمس تغرب . . والقمر يصعد . . وبدا مشهد الصحراء جليلا ومهيباً ، حتى إن "نوسة " أحست برعدة لا تدرى سببها . . ثم مضوا سائرين حتى غادروا الواحة ، ومضوا في طريق كانت تحف به بعض الآثار القديمة . ثم سمعوا صوت مزامير يرتفع في اتجاه اليمين . . وعندما انتهى الطريق ، شاهدوا خيمة كبيرة مفتوحة الجوانب مقامة على مساحة كبيرة من الرمال

التي فرشت بأنواع « الأكامة » التي تصنعها الواحة . . وكانت هناك أكثر من نار مشتعلة ورائحة الشواء تملأ الجو .

كان المنظر فريداً لا ينسى . . ووقف الأصدقاء لحظات ومعهم بقية رجال الرحلة يتفرجون في إعجاب ، ثم اتجهوا إلى الحيمة الكبرى حيث كان بعض رجال البدو يشتركون في لعبة السيف ، وقد ارتفع صوت الطبول والمزامير تحمى وطيس اللعبة التي تحولت بالحماس إلى شبه معركة حقيقية .

وتمنى " محب " لو أنه أحضر آلة التصوير في هذه اللحظة ليصور هذا المشهد ، ثم أقبل الشيخ الداعي فسلم عليهم ، ودعاهم للجلوس بجواره أهام الحيمة حتى ينتهى الطعام . هبطت الشمس تماماً ، وارتفع القمر . . وزاد لون النيران توهيجاً واشتد حماس اللاعبين ومالت " لوزة " على " نوسة " قائلة : شيء مثير جداً هذا العالم !

نوسة : فعلا . . بعيد عن السيارات والقطارات ومغامرات المدينة .

لوزة : من يدرى ؟ لعل هناك لغزاً صحراويها في انتظارنا ! ابتسمت " نوسة " وردت : هل هناك ألغاز صحراوية

غيابه إلى الشيخ . .

وضع لحم الحراف المشوى أمام المدعوين . . وكان عددهم قد تناقص بعد أن قام عدد منهم ولحق بالمهندس " نبيه " . . وأقبل الأصدقاء على الطعام بشهية إلا " تختخ " الذي كان يحس أن الأمور لا تدير على ما يرام ، وأن علامات الانزعاج التي شاهدها على وجه عمه تعنى أشياء غير سارة .

انتهى العشاء . . وفاز "زنجر" بكمية من اللحم لم يحلم بها طول حياته ، وعندما كان يسير خلف الأصدقاء في طريق ا عودتهم إلى الاستراحة تمنى أن يبتى في هذا المكان ، حيث الخراف المشوية ، مدى الحياة .

وبينا كان الأصدقاء يتبادلون الحديث حول هذه السهرة! الرائعة ، كان "تختخ " يسير مسرعاً . . فقد كان يريد أن يصل إلى عمه بأسرع ما يستطيع ليعرف ماذا حدث ، ولماذا انصرف عمه بدون إكمال السهرة . . لم يكن يشك لحظة أن هناك أسباباً قوية . فما هذه الأسباب ؟ هل هي متعلقة بالمغامرين مثلا ، أو بالعمل أو بشيء آخر ؟!

ووصلوا الاستراحة . . وكم كانت دهشتهم عندما لم يجدوا المهندس ، ولا فريق الرجال الذين حضر وا معهم من « القاهرة » . .

أيضاً ؟! إنك مدهشة يا " لوزة " في تفكيرك .

لوزة : إننالم نشترك في ألغاز صحراوية!

نوسة : لغز واحد ! وكانت مطاردة بيننا وبين خاطف الأميرة الصغيرة . . هل تذكرين ؟

لوزة : طبعاً في لغز " وادى الذئاب " ولكن لم يكن هناك لغز صحراوي بالمعنى الصحيح . . لقد كان جزءاً من مغامرة !

كان الأصدقاء الخمسة بجلسون بين عدد كبير من رجال البدو الأشداء المسلحين بالخناجر والسيوف ، ومعهم أفراد الرحلة من مهندسين وسائقين . . وكان المهندس " نبيه " يجلس بجوار الشيخ الذي دعاهم . . أما " زنجر " فقد جلس قرب النيران يبحلق في الحروف المشوى ، وخياله ينطلق خلف عظمة ساخنة سيفوز بها حتماً ، وربما يكون أكثر من عظمة . .

كان الحفل مستمر الوالأصدقاء غاية في السعادة ، عندما دخل شخص الحيمة فنظر حوله ثم اتجه إلى المهندس "نبيه" وصافحه مسرعاً ثم مال عليه وأسر في أذنه ببضع كلمات، فقام المهندس ، ولاحظ "تختخ" أن على وجهه علامات انزعاج قوى . . وخرج "نبيه" ولم يعد بعد أن أرسل من يعتذر عن

### قرار خطير



في الاستراحة ومعهم " زنجر " ، وكان " تختخ " يمسك بالورقة في يده ، وقد بدت عليه علامات الانشغال والتفكير . . ومضت فترة ثم قال "تختخ " : ما رأيكم؟ ردت "نوسة": لا أعتقد

كان الأصدقاء يجلسون

أن هناك أي رأي لقد طاب منا المهندس " نبيه " أن نعود بعد ثلاثة أيام إلى « القاهرة » . . ولا بد أن نعود!

لوزة : رأيي ألا نعود . . سننتظر حتى تصلنا منه رسالة . محب : وهل لنا رأى في هذا الموضوع ؟! إن المطلوب ليس رأينا ، ولكن رأيك أنت يا "تختخ" ، فهو عمك وأنت

نظر " تختخ " إلى " عاطف " ، فقال " عاطف " :

ولا السيارات أيضاً . . لم تكن هناك سوى سيارة واحدة وسائق واحد، وكانت في انتظارهم مفاجأة محزئة . . لقد ترك لهم المهندس "نبيه " ورقة موجهة إلى " تختخ " وإليهم جميعاً طبعاً . أخذ " تختخ " يقرؤها على الأصدقاء :

ولدى العزيز " توفيق "

لأسباب خطيرة وخاصة بالعمل اضطررت إلى السفر فورأ إلى « أبوطرطور » . . فأرجو أن تستمتعوا بالسهرة . وستبقون في « الواحة الخارجة » ثلاثة أيام أخرى ، فإذا لم تصلكم منى رسالة فعودوا إلى « القاهرة » ولا تنتظروا . . إنى لا أعرف متى سأعود مرة أخرى . . فاتصل بمنزلي وأخبر زوجتي بدون أن تثير قلقها وإلى اللقاء .

عمك

سمع الأصدقاء الرسالة صامتين . . وعندما انتهى " تختح " من قراءتها نظروا إليه، ولكن وجهه الهادئ لم يكن يحمل أي مجموعة الرجال الذين كانوا معنا ؟

الفراش : لا أحد سوى السائق .

تختخ : وهل تعرف أنت ما في هذه الرسالة ؟

الفراش : لا . . إنني لا أعرف القراءة !

وصرف " تختخ " الفراش ثم التفت إلى الأصدقاء قائلا : إن قرارى فيه كثير من المخاطر . . لهذا ليس من المطلوب منكم أن تتفقوا معى فيه ، بل إنى أقترح آن تعودوا جميعاً إلى

« القاهرة »!

أسرعت " لوزة " تقول : وأنت ؟

تختخ : أنا سوف أتجه إلى " أبو طرطور "!

لوزة : وأنا معك !

نوسة : وأنا !

عاطف : وأنا !

عب : وأنا أيضاً!

ساد الصمت لحظات ثم قال "تفتخ": إن تعايات عمى أن ننتظر ثلاثة أيام ثم نتجه إلى «القاهرة» إذا لم تصلنا منه رسالة . . ورأيي أن نتجه غداً صباحاً إلى «أبوطرطور » . . فن الواضح أن هناك مشكلة خطيرة تواجه عمى ، وأعتقد أننا



رأبي إذا كانت هناك حفلة الكل ليلة مثل هذه الحفاة فيجب أن نبقي شهراً! فيجب أن نبقي شهراً! لم يضحك أحد طبعاً، ولاحتى ابتسم، إلا " زنجر " الذي هز ذيله علامة الموافقة على البقاء . . كأنما فهم ما قاله " عاطف " .

لم يتحدث "تختخ" ولكن استدعى فراش الاستراحة وسأله: هل قرأ أحد هذه الرسالة غيرى ؟

رد الفراش: لا ياأستاذ... لقد طلب منى المهندس " نبيه " أن أسلمها لك أنت شخصياً ، فلم يرها أحد إلا أنت .

تختخ : ومن بقي من

نستطيع المساهمة في حل هذه المشكلة.

لوزة : ولماذا ننتظر حتى الصباح . . لماذا لا نسافر الآن ؟ تختخ : لنسأل السائق .

وأسرع "عاطف" باستدعاء السائق فقال له "تختخ": لقد ترك لنا عمى رسالة وغادر الواحة إلى « أبوطرطور » . . هل تعرف ما في الرسالة ياعم " بركات " ؟

رد السائق: لا ياأستاذ!

قال "تختخ ": إن الرسالة فيها تعليمات من عمى أن نبقى هنا ثلاثة أيام ثم نتجه بعد ذلك إلى «أبوطرطور » ولكننا قررنا أن نسافر الآن ، فما رأيك ؟

السائق: لا أستطيع يا أستاذ. لقد هبط الليل ، ونحن نسير خلف آثار السيارات التي سبقتنا إلى « أبوطرطور » . . فليس هناك طريق ممهد ، ولكنها مدقات في الصحراء!

تختخ: إن القمر ساطع!

السائق: ضوء القمر لا يكفي!

تختخ : وكيف سافر عمى مع بقية البعثة ؟

السائق: إن معهم خرائط ، ومعهم دليل من البدو :

تختخ : هل نستطيع السفر صباحاً ؟

السائق: ممكن طبعاً ، وإن كان فى ذلك مخاطرة . . فعادة نقطع هذه المسافة فى شكل قافلة حتى إذا تعطلت إحدى السيارات ساعدتها السيارات الأخرى . . كذلك هناك خرائط للطريق ودليل يعرف المنطقة !

تختخ : دعك من المخاطر ، سنبدأ رحلتنا في الصباح الباكر . . السادسة تماماً . . فكن مستعداً ا في ذلك الوقت .

السائق : سأقوم الآن بشحن السيارة بالماء ، وملء خزانها بالبنزين وسأكون مستعدًا في السادسة .

تختخ : شكراً لك !

وعندما انصرف عم "بركات " قال " محب " : هل عندك تصور لنوع المشكلة التي يعانى منها عمك المهندس " نبيه " يا " تختخ " ؟

تختخ: لا . . ولكنى أرجح أنها مشكلة خاصة بالعمل . وما دمنا قد قطعنا الجزء الأكبر من الرحلة « القاهرة – أسيوط » و « أسيوط – الواحات » ، ولم يبق سوى خسة وستين كيلومتراً ونصل إلى « أبوطرطور » فلا بأس من الذهاب ما دام هذا كان هدفنا الأصلى . وفي الوقت نفسه سنقوم بما لنا من روح المغامرة بالاشتراك مع عمى في حل المشكلة إذا كانت من النوع الذي

العرف كيف نحله!

نوسة : ولكن يا "تختخ " ، إو أن عملك كان يتصور أن لنا أية فائلة لماذا لم يأخذنا معه ؟

تختخ: إن الكبار عادة ينظرون إلينا على أننا أطفال يجب أن نبتعد عن مشاكلهم ولكني أعتقد أن لنا خبرة لا تقلعن خبرة الكبار في حل المشاكل . . ثم إن هناك مسألة أخرى . . إن أحب عمى "نبيه " جداً . ولا أتصور أن يكون في مشكلة ولا أتدخل فيها .

محب : عندى الفتراح . . لماذا لا نطلب من الشيخ أن يعطينا دليلا ليرشدنا في الطريق ؟

تختخ : إنه اقتراح معقول ، فاذهب أنت لمقابلته .

وأسرع "محب " للقاء الشيخ ، وجلس الأصدقاء ينتظرونه . ثم نامت "لوزة " وتبعتها " نوسة " وبنى " تختيخ " و " عاطف " فى انتظار عودة " محب " وأخذا يتجادلان فى نوع المشكلة التى وقع فيها المهندس "نبيه".

موجود في « أبوطوطور » وواحد مع المهندس " نبيه " . . أما الثالث فقد سافر إلى أسبوط ولن يعود قبل يومين .

وان الصست على الأصدقاء الثلاثة فترة ثم قال " محب " : في رأيي أن نذهب بلا دليل ، ما دامت هذاك آثار يمكن أن تدلنا على الطريق !

تختیج : هذا هو رأیی أیضاً برغم ما فی ذلك من محاطرة شدیدة !

عب : إن المسافة ليست كنيرة جداً . خسة وستون كيلو مراً . كيف نتوه فيها ومعنا السائق الذي قطع هذه المسافة من قبل؟ تختخ : هيا ننام . . حتى نستيقظ في الموعد .

فى السادسة صباحاً كانت السيارة تقل الأصدقاء وتقطع طرق الواحة الساكنة متجهة إلى الغرب . . وعندما وصلوا إلى خارج الواحة أشار عم " بركات " السائق إلى آثار واضحة فى الرمال وقال : هذا هو الطريق . . وإذا لم تهب رياح قوية تزيل الآثار . فإن في استطاعتنا أن نصل إلى موقع بعثة المهناسيين فى حدود ساعتين .

وأتحل السائق يديه وقايميه في أجهزة السيارة فانطلفت على

الطريق الرملي . . وقد جلس "تختخ " بجواره ، وجلس بقية الأصادقاء في المقاعد الحلفية ومعهم " زنجر " وهو غير سعيد بهذه الرحلة الصحراوية التي لا يرى فيها سوى الرمال .

مضت نحو ساعة . . وبدأ الأصدقاء يحسون بالاطمئنان في أبهم سيصلون إلى « أبوطرطور » بدون عقبات . . ولكن طمأنينهم أخذت بهتز مع هبوب رياح غربية خفيفة أخذت تحرك الرمال . . ولم تمض سوى ربع ساعة أخرى حتى تحولت الرمال إلى عاصفة قادمة من الغرب كالإعصار . . وبدأت الرمال تنفذ إلى السيارة تلسع وجوه الأصدقاء وتضيق أنفاسهم وتلهب عيونهم

وبعد لحظات قال السائق: إنهى لا أكاد أرى شيئاً أمامى.. ومن الأفضل أن نوقف السيارة . ووقفت السيارة وسط العاصفة ، والربح تزمجر ، والرمال والحصى تدق جوانبها في عنف ، ونظر " تختخ " حلفه فوجد الأصدقاء قد النصق بعضهم ببعض ، بينا ألق " زنجر " بنفسه في قاع السيارة وأخذ يلهث مدلياً السيارة .

سأل "تختخ " السائق وهو يمسح وجهه بمنديله : كم تستمر هذه العاصفة ؟ رد السائق في ضيق : لا أعرف فإنبي

لست خبيراً بجو الصحراء . . وأيا كانت المدة التي ستستمر فيها ، فإنهى أعتقد أنها ستمحو آثار السيارات التي كنا نسير عليها وسنصبح في موقف عصيب .

أحس "تختخ" بالحوف يتسرب إلى قلبه – على نفسه وعلى الأصدقاء الذين ألى بهم في هذه الصحراء القاحلة ، وفي هذا الموقف الصعب حيث لا يمكنهم التقدم إلى الأمام أو العودة إلى الحاف.

والتقت عينا "تختخ" بعيني " لوزة " في ظلام السيارة الحفيف، وابتسما بدون كلمة واحدة . . فقد كان كل مهما يشجع الآخر .

استمرت العاصفة ، والسيارة واقفة في مكامها ، والريح تعصف ، والأصدقاء ساكتون ، واشتدت دهشة "تختخ لأن عم " بركات " استغرق في النوم وهو جالس إلى عجاة القيادة . وأخذت عيون الأصدقاء وحلوقهم تلمب ، وتغطوا جميعاً باللون الأصفر ، وشعروا – بما فيهم " زنجر " – أنهم يغرقون في بحر الرمال وأمواج رياحه التي لا تنتهي .

وبعد نحو ساعتين بدأت الربح تخف تدريجيا . . تم صمتت الصحراء تماماً . . وتحرك " تختخ " في مكانه ، وأحس



وقت الأحدثاء ينظرون حولم لما خلفته العاصفة

أنه مدفون تحت طبقة كثيفة من الرمال ولم يستطع "تختخ " فتح الباب . . واضطر الأصدقاء إلى الخروج من النافذة . . وأصيبوا بالفزج جميعاً عندما شاهدوا ما خافته العاصفة . . لقد ردمت الميارة حتى منتصفها تقريباً بالرمال . . ولو استمرت فترة أخرى لدفئتها تماماً

و بعد محاولات مضنية للخروج من النافذة ، ظهر عم " بركات " ، و وقف بجوارهم ينفض ثيابه ، ونظر إلى السيارة ثم قال بساطة : إنها لن تتحرك مزة أخرى !

وأحس " تختخ " لهذه الكلمات بوقع في نفسه لم يشعر بمثله في حياته . فهو أمام خطر رهيب هو والأصدقاء والسائق. خطر لا قبل لهم بدفعه . ولكن " محب " وهو أكرهم اندفاعاً وجرأة نظر إلى ساعته فجأة وقال : هل سنةف هكذا طوال النهار ؟ إن الساعة ما زالت التاسعة ، وفي إمكاننا أن نتحرك بالسيارة قبل أن يهبط الليل !

التفت عم " بركات " إليه قائلا : وكيف نتحوك والسيارة مدفونة في الرمال ٢

محب : سنزيل هذه الرمال فوراً . . هاتى يا " نوسة " الشائ .

وأسرعت " نوسة " لإحضار " ترمس " الشاى الساخن ، وسرعان ما دارت أكواب الشاى على الجميع ، على حين فاز " رنجر " بكمية من الطعام وبعض الماء . . . و بعدها انتعش الجميع وقال " عب " موجها كلامه " لبركات " : عليك أن تجرب الموتور . . وعلينا أن نزيل الرمال .

وخلع الصيان الثلاثة قمصالهم . وأحضروا بعض الأدوات من السيارة ، ثم الهمكوا في إبعاد الرمال عن السيارة . كانت الرمال ناعمة . . وقد أحاطت بالسيارة وكأنها أسمنت مصبوب . ولكن عزيمة الأصيافاء الخمسة كانت أقوى من الأسمنت . وأحدت أيديهم تعمل بسرعة برغم الشمس الحارقة التي صبت نيرانها عليهم . . وشيئاً فشيئاً بدأت الرمال تذوب حول السيارة ، والعجلات تظهر . . وبعاد فترة مضنية من العمل دارت أكواب الشاى مرة أخرى . وبعاد فترة استراحة قصيرة عاد المغامرون يعملون . . وكان " زنجر " يجرى بعيداً عن السيارة يتشمم الأرض يعملون . . وكان " زنجر " يجرى بعيداً عن السيارة يتشمم الأرض

هنا وهناك ثم يعود . . وفجأة دوى في صمت الصحراء صوت المؤتور » وهو يكركر . . وظهر وجه عم " بركات " مبتسماً وهو يقول : لقاء دارت !

وعم نوع من الطمأنينة المجموعة الصغيرة . . ولكن فجأة قال "عاطان " إذا أزلنا الرمال كلها . . ودارت السيارة . . فإلى أين نذهب وليس هناك طريق واضع نسير عليه ؟ هبط السؤال كالقنبلة . . فتبددت الطمأنينة . . وساد صمت عميق .



## أبوطرطور

حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر كان العمل قد انتهى تداماً ، فأزيلت الرمال كلها . . ووقفت السيارة مستعدة للسير وقد دار المؤور، . . ولكن السؤال الذي لا إجابة عند كان :

والتفت "تختخ " إنى

عم " بركات " وقال : ما هي كمية البنزين الي معك ؟ قال " بركات " : معى الكثير . . فلي خزان السيارة نحو الصفيحتين وعندنا كمية مماثلة في خزان خاص الطوارئ ، وهذه كمية تكني السير نحو خمائة كيلومتر !

تُغْتَخ : إذن سنستمر إلى الأمام في اتجاه الغرب . . إن المسافة الباقية لا تزيد على ثلاثين كيلومتراً . . فلماذا لانحاول السير أطول مدة ممكنة قبل نفاد البنزين ؟ وما دامت فرصتنا في

# وعادوا جسيعاً إلى السيارة ، وبدأت السير ، جعلوا الشمس أمامهم وانجهوا نحو قرصها الذي كان عيل إلى الغروب . . كانت الرمال تغطى وجوههم وثيابهم ، وكانوا غاية في الإرهاق . . ثم كان هناك خطر في ألا يصلوا إلى شيء على الإطلاق في هذه الصحراء الواسعة التي تعتبر \_ بامتدادها الكبير حتى ساحل

حبا أبو طرطور

ومع ذلك كان في قلبهم الحماس للمغامرة . . فهم معاً . . والسيارة جديدة و بها بنزين . فلا بأس من مغامرة إذن . .

العودة تساوى فرصتنا في التقام ، فلنتقام .

المحيط « الأطلسي » \_ أكبر صحراء في العالم .

ومضت السيارة ، ووجهها قرص الشمس الساقط إلى الغرب . . وقال " تختخ" موجها الحاديث إلى السائق " بركات" إن أمامنا سلسلة من الحبال . . فأين هو « أبوطرطور » "

قال "بركات": إن الأبوطرطور الا مختف تماماً. . لقد أحاطته الطبيعة بسلسلة من الجبال تخفيه . . وهكذا ظل مجهولا عن العالم طوال ألوف السنين ، بل ملايين السنين كما سمعت من المهتدسين !

نظر " تختخ " أمامه يتأمل سلسلة الجبال . . وفكر أنها أول مغامرة يذهبون فيها إلى مثل هذا المكان البكر . . مكان لم

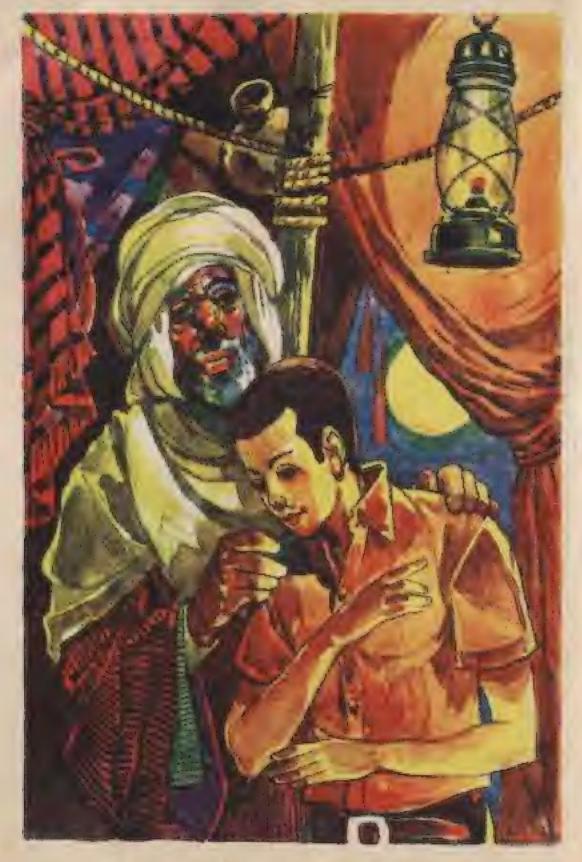

العلائدج عدا بر بالدابك، إجاماً.

تطأه قدم إنسان منذ ملايين السنين . . شيء مثير . . هكذا قال " تختخ " لنفسه . . والسيارة تمضي لا يسمع في الصحت الثقيل الهابط على الصحراء سوى صوت محركها الهادئ .

ومضت ساعة وهم يتجهون إلى ساسلة الجبال بدون أن يروا أية علامات للحياة أمامهم . وبدأ القلق يتسرب إلى نفوسهم وعندما مضت ساعة أخرى وهم يمضون من طريق إلى طريق حسما يرى " بركات " بدأ الأصدقاء يميلون برءوسهم ويهمسون. وفجأة . . ولأول مرة منذ بدءوا رحلتهم المجهولة . . رفع " زنجر " رأسه إلى فوق وأخذ يتشمم الحو . . ثم أطاق نباحاً طويلا مطوطاً . والتفت إليه " تختخ " ، ومرة أخرى أطاق " زنجر " نياحه ثم حاول القفز من السيارة فقال " تختخ " : أوقف السيارة فقال " تختخ " : أوقف السيارة !

وتوقفت السيارة . . ولم ينتظر " رنجر" ، فقد قفز فوراً إلى الرمال ثم دار حول السيارة يتشمم الحو . . وانطلق بجرى . . وصاح " تختخ " ببركات " : البعه ! ودار المحرك . . وانطاقت السيارة تتبع " رنجر " في طريق متعرج حافل بالمنخفضات والمرتفعات . . وفجأة صاح " تختخ " في فرح غامر : . . هناك ! ! وأشار إلى مجموعة بعيدة من السيارات كانت هناك . . هناك ! ! وأشار إلى مجموعة بعيدة من السيارات كانت



تقف عند سفح أحد الجبال.. وزاط الأصدقاء وارتفعت أصوابهم . . لقد أدرك أنهم تأبهون وأنهم يبحثون عن المعسكر . . والناة واستطاع تنسم رائعة الحياة .

كان ظهور الأصدقاء مفاجأة للمهندس " نبيه " ومن معه من المهندسين والسائقين والعمال إوقد غضب المهندس في البداية: ولکنه نسی کل شیء بعد لحظات وعاد إلى العمل ، وكان واضحا أنه مشغول بمشكلة اهامة . . وكان هذا هو سبب إصرار " تختخ " أن يقابله فوراً .

كان المعسكر مكوراً من مجموعة من السيارات ، كل واحدة منها تجر مقطورة مجهزة للسكن ، وهي تشبه غرفاً متحركة على عجل ، وبعض هذه المقطورات كان معامل أبحاث حيث كان المهندسون يعملون في تحليل العينات التي تستخرج من الحيل ، وبعضها كان مطابخ . . وبعضها غرف أبوم . . وكان كل شيء يدور بالكهرباء من مولد كبير . . وكان البدو يعيشون في خيامهم كالمعتاد .

واتجه " تختخ " إلى مقطورة المهندس " تبيه " الذي كان يجلس وأمامه مجموعة من الخرائط لمنطقة العمل . . كان منكبا عليها يعمل وقاد بدا عليه الإرهاق . . وعنادما دخل " تختخ " رفع المهندس " نبيه " رأسه إليه وقال : لولا حسن حظكم لاحتفيتم إلى الأبد في الصحراء . . إن " زنجر " في الحقيقة

قال " تُعْتَخُ " : لقد أصررنا على الحضور لمساعدتات ! نبيه : مساغلاتي في أي شيء ؟

تُختخ : لقد تركتنا في الواحة وحضرت إلى هنا بسرعة . . وَكَانَ وَاضْحَا أَنْ شَيئاً هَامَا قُلْ حَلَثْ . . رَبُمَا يَكُونَ خَطَيراً ! وضع " نبهه " يده على وأسه ، ثم عاد وأشعل غايونه

وقال : نعم . . هناك شيء خطير قلد حدث ! تختخ: إنني أريد أن أعرفه .

نبيه : سأقول لك . . تعال بجانبي !

وأسرع " تُختخ " يقف بجوار المهندس الذي أشار إلى خريطة أمامه ووضع أصبعه عليها وحركه من اليسار إلى اليمين قائلا : هذا هو جيل . « أيوطرطور » . وهو ليس مجرد جبل كيقية الحيال المحيطة به ، إنه ثروة . . ثروة ضخمة جداً . . فهو ليس مكوناً من الرمال أو الصحور . . إنه مكون من الفوسفات . . هذه المادة الطبيعية الغالية . وسكت المهندس " نبيه " لحظات تم عاد يقول : وعندما اكتشفنا هذا الحبل لم يصدق أحد ضخامة كمية الفوسفات التي فيه . . إنها تصل إلى ٢٠٠٠ مليون طن . . ولكي تنصور حجم هذه الكمية . فإن أكبر مشروع في العالم للفوسفات لا يزيد ما فيه على ١٨ مليون طن ! وتسابقت دول العالم لمعرفة حقيقته ، وتقالعت بعروض التمويل المشروع !

تَفْتُخ : إِنْ ذَلَكُ شِيء عَظْيِم حَقَّمًا . . وَلَكُنْ أَيْنَ الْمُشْكُلَة التي طرأت ؟

نبيه : المشكلة أن مجموعة الخرائط التي قضينا السنوات



كثيراً عن المناطق التي نعمل فيها . . ولا أدرى ماذا حدث! تختخ : وما هي استنتاجاتكم حول هذا الغياب؟ قال "نبيه" بصوت حزين : ليس هناك سوى احمال واحد . . حدوث المهار مفاجئ في الحبل أدى إلى سقوطهما ودفنهما ! لقد بحثنا في كل مكان، وما زلنا نبحث ولكن مساحة الحبل كبيرة جداً ، وأنا شخصيا بدأت أياس . .

المعها له . . الخرائط التفصيلية اختفت كلها!

ذهل " تختخ " وصاح : كيف ؟

نيه : ليس هذا فقط ، واكن اختنى معها المهندس علاء " المسئول عن رسم الخرائط ، ومعه " عاشور " أحد أدلاء البعثة . وعندما كنا في الواحة حضر رسول من المعسكر وأخبرني بما حدث . . واضطررت لترككم سريعاً والحضور إلى هنا باعتباري رئيس البعثة المسئول !

تختخ: وهل عثرتم على الرجلين أو الخرائط ٢

نبيه : أبداً . . ولا أثر يدل على مكان اختفائهما !

تَفتخ: ولكن ما الذي حدث بالضبط ؟

نبيه : كان المعتاد أن يخرجا معاً كل يوم لاستكمال رسم

الحرائط . . ومنذ يومين حرجا ولم يعودا .

تختخ : أليس هناك مكان محدد يدهبان إليه ؟

نبيه : إن مساحة الحبل تزيد على ١٠٠ كياو متر مربع .. وهو مختف خلف كثير من الحبال ، ونحن نصل إليه عبر طريق وعر طوله ه كيلو مترات بين الحبال حيث ترتفع إلى مده متر . . قد كان المهندس "علاء " أكثر خبرة بهذا الطريق ، فهو يعمل في المشروع منذ بدايته . ولم يكن يبتعد

تبييه ؛ لم نقابل أى نوع من الحيوانات حتى الآن . . ولكن . .

وصمت لحظات ثم قال : ولكن هناك نوع من الحيات السامة تدعى الطريشة الوهى من أخطر الحيات ولدغما تقتل في دقائق قليلة . ولكن لو أنهما أصيا بالدغة العاريشة لعرنا على جثتهما وعلى الحرائط . . ولكن لم نعر على شيء كما قلت لك .

كانت الشمس قد ماات للغروب عندما خرج " تختخ" من المقطورة وأخذ يسير وسط المعسكر في اتجاه المقطورة التي خصصت له والأصدقاء . . كان متماً للغاية . وتمنى لو أنه استطاع أن يحصل على الدش الا بارد . ولكن في هذه الصحراء القاحلة كان الماء أغلى من أن يضيع في الاستحمام . . وغاية ما يمكن الحصول عليه بضع كوبات من الماء الإزالة الرمال .

وعندما وصل إلى المقطورة وجاد الأصدقاء جميعاً قد اغتسلوا بقدر الاستطاعة : ثم تمددوا على أسرتهم بعد تعب اليوم الطويل .

و بعد أن اغتسل هو الآخر . ألق بنفسه على سريره ، وأطلق آهة تعب طويلة ثم أغمض عينيه واستسلم لنعاس خفيف.

عناءها استيقظ " تختخ " سمع جرساً يدق في أنحاء المعسكر معلناً إعداد العشاء ، وكان الأصدقاء قد اجتمعوا في ركن من المقطورة وأخذوا يتحدثون ، فانضم إليهم . . وفي الطريق إلى المقطورة الطوياة التي كانت تستخدم كقاعة للطعام ، روى لهم سريعاً ما دار بينه وبين الهندس " تبيه" من حديث. . ولم يعلق أحد منهم بكلمة .. حتى " لوزة" لم تقل إن هناك مغامرة في الطريق . لقد أحسوا جميعاً بالكارثة التي وقعت وفقدت فيها البعثة رجاين والحرائط الهامة للجبل الكبير " أبوطرطور " . . وعندما وصلوا إلى المقطورة كانت الأطباق تحمل الطعام من المطابخ إلى الرجال الذين جاسوا يتحدثون في أصوات منخفضة.. فقد كانوا جميعاً بحسون بوقع الكارثة .

وعندما دخلوا ، أشار للم المهندس "نبيه " ليجاسوا بجواره ، جاء الطعام وكانوا جوعى للغاية ، فالممكرا في تناوله ، ونسوا للحظات ما حدث .

وانتهى العشاء ، وخرج الأصدقاء معاً ، كان القدر الفضى يفرش الصحراء بلون أبيض جميل ، والريح هادئة وقد انقشع النهار وتعبه واختاروا كوماً من الرمال وجلسوا عليه . . ولحق بهم "زنجر" بعد لحظات وهو ياعق فنه . . وكان واضحاً أنه تعشى

جيداً بكمنية لا بأس بها من اللمحم والعظم . . فقد عرف الجميع الدور الهام الذي قام به في إنقاد الأصدقاء .

ودار الحديث وأخذت الأسئلة تنهال على " تختخ " ولكن بالطبع لم يكن عنده معلومات أكثر من تلك التي قالها له المهندس " نبيه "

قالت " نوسة " : شيء مؤسف أن نأتى في هذا الوقت غير المناسب .

عاطف : إنني أفضل بعد أن نتفرج يوماً أو يومين أن نعود إلى الواحة فنقضى يوماً آخر ثم إلى الأسبوط الله القاهرة الما فإنني لا أحب الحياة في هذا الحو الذي يحيم عليه الحزن.

تنختخ: سأترك تحاديد موعد عودتنا إلى عمى " نبيه " ، ولا أظن على كل حال أننا سنيتي هذا طويلا .

وفجأة ظهر شبح في ضوء القدر مقبل نحوم . وعندما اقترب عرفوا فيه المهندس "نبيه" الذي حياهم أم جلس بجوارهم ضامتاً .

قال " تختخ " ليقطع حبل الصمت : كنا نناقش ياعمى موعد عودتنا إلى « القاهرة »، فإننا نشعر أننا ضيوف غير مرغوب فيهم في هذا الجو الحزين . .

رد المهندس "نبيه": لا أبداً . . كل ما هنالك أنه لن يكون عندى وقت أقضيه معكم . . بالإضافة إلى أن اختفاء الرجاين أشعرنى بخطورة هذا المكان عليكم ، وأفضل في الحقيقة أن تعودوا بعد يوم أو يومين سريعاً إلى السيوط الاخطار جهات الأمن بما حدث .

تختخ : وماذا تتوقع أن يفعلوا ؟

نبيه : لا شيء تقريراً ، فقا بحثنا في كل مكان ، وسنظل نبحث غداً أيضاً ، فإن كمية المياه التي كانت معهما لم تكن تكفي أكثر من يوم واحد ، وقد أطلقنا صواريخ إنارة في الليل ولكن لم يعودا . وقد أطلقنا الليلة . .

وقبل أن يتم المهناس جسلته ، علت أصوات من جانب المعسكر . . وسمعوا صوناً يصبح : المهناس " نبيه " . . أين المهناس " نبيه " ؟

ورفع "ثبيه " ضوته قائلاً : أنا هنا !

ثم هب واقفاً . وأقبل بضعة رجال يجرون ناحيته وقال أحدهم : لقد عاد "عاشور"! وجرى المهندس "نبية" تاركاً الأصدقاء في الجاة الرجال ، وقال "تختخ" : لقد تحركت الأحداث!

### القصة الرهيبة

عندما وصل "نحتخ"
إلى المقطورة التي يقود منها المهندس "نبيه" العمل وجدها مزدحمة بالمهندسين والعمال الدين اجتمعوا لساع قصة الدليل "عاشور".
وكان "عاشور" جالسا في وكان "عاشور" ولكن كان المقعد مربح وقد وضعوا أمامه طعاماً لم يمسه ولكن كان يشرب كوراً من الشاي .



عاشور

كانت ثبابه ممزقة . وقاد تغطى تحت طبقة من الزمال ، وتعلقت أنظار جميع الموجودين به . ولم يستطع "تختخ " الاقتراب لزحام الرجال حوله . ولكن كان في استطاعته أن يسمع أكثر الحاديث الذي كان يقوله .

قال " عاشور " يجبب عن سؤال لم يسمعه " نختخ " : نعم ـ لقد مات المهندس " علاء " !

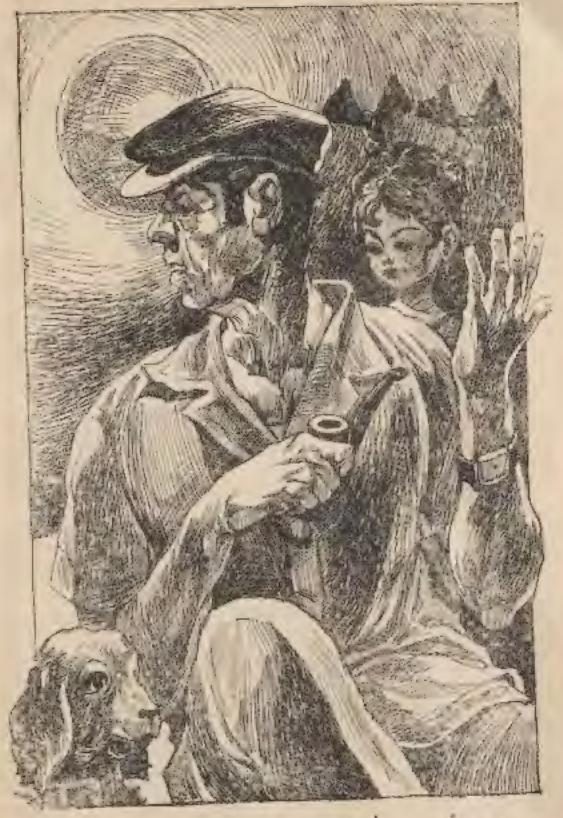

وسمع صوتاً ينادى .. أبن المهندس ، نبيه ، ٢ .. وصاح ، نبيه ، : أنا منا

وساد الصمت المكان ، ونكس الرجال رءوسهم . . وسمع في الصمت المخيم على الجميع صوت بكاء . . وقال المهندس " نبيه " بصوت مهدج : كيف ؟

قال إن عاشور "بصوت فيه إعياء: سقط في هوة عميقة، وحاولت الوصول إليه فلم أستطع . .عاد " نبيه " يسأل وكأنه غير مصدق : كم كان الارتفاع الذي سقط منه ؟ أجاب " عاشور " : نحو عشرين متراً :

وعاد الصمت يلف المكان وقال أحد الحاضرين : هل تستطيع الوصول إلى المكان الذي سقط فيه ؟

عاشور : لا . .

ثم صست قليلا وابتلع ريقه وعاد يقول: الحكاية طوياة .. وهي باختصار أن المهندس "علاء" طلب مني أن نخرج لاستكمال رسوم الجبل ، وأخذنا معنا بعض الطعام وكمية من الماء والشاى تكفي اليوم على أن نعود في المساء . . وسرنا مسافة طويلة . وكان المهندس "علاء" سعيداً لأنه عبر على مناطق جديدة لحام الفوسفات ، فأخذ يتقدم بسرعة وأنا معه . . وعندما لفت نظره أننا نبتعد كثيراً في منطقة مجهولة ، طمأني وقال : إننا بالتأكيد سنتمكن من العودة .

وسكت "عاشور" ليرشف من كوب الشاى مم عاد يقول: وابتعدنا كثيراً وهو مهمك في تسجيل الرسوم وأخد العينات . وعندما تحولت الشمس إلى ناحية الغرب طلبت منه أن نعود ، ولكنه قال إن أمامه ساعة أحرى في العمل فتركته ، وكنت متعباً فنمت في ظل صخرة وطلبت منه أن يوقظني عندما ينهى من عمله . وعندما استيقظت من النوم كان الظلام قد هبط . ونظرت حولى فلم أجد المهندس . كان ذلك شيئاً لم يحدث من قبل!

وصمت "عاشور " لحظات والصمت يلف المكان تماماً وقد تزايد عدد المستمعين حتى شمل كل من فى المعسكر بما فيهم بقية الأصدقاء الحمسة . . وحتى " زنجر " كان يقف بجوار باب المقطورة وكأنه يريد ألا تفونه القصة الحزينة .

ووضى "عاشور" بقول: ناديته فلم أسمع رداً . . أخذت أسير في اتجاهات مختلفة لعلى أعثر عليه ، فلم أجده . وأخذت أفكر : هل يمكن أن يكون قد عاد إلى المعسكر وحده ؟ واستبعدت هذا الحاطر ، فليس من المعقول أن يتركني وحدى ويعود . . ماذا حدث إذن ؟ وماذا أفعل ؟

وسكت " عاشور " كأنه يفكر في الإجابة ثم عاد يقول:

قال "عاشور": هذه الصواريخ هي التي أنقذت حياتي !

وعاد يكمل قصته : وقضيت الليل وخلى : واستسلمت النوم بعد تعب اليوم الطويل في المشي والحرى وطبعاً الجوع والعطش . وفي اليوم التالي بدأت السير مرة أخرى . وفجأة وجدت على البعد ورقة بيضاء على طرف صخرة ماثلة ، فأسرعت إليها وقد انتعشت تفسى بالأمل . . ولكن عندما وصلت إليها تبدد الأمل ، وقوجئت بالحقيقة المذهلة . . فعندما أمسكت بالورقة عرفت أما إحدى الحرائط . . ونظرت الأرى أبن بقية الأوراق فلم أجدها . . وصعدت فوق الصخرة وألقيت نظرة . وفي قاب تجويف بين صحرتين استطعت أن أرى على ضوء الشمس القوية، وعلى بعد تحو عشرين مترأ ، المهندس " علاء " وقد انطرح محطماً على الصحور!

وأحس "تختخ" بقلبه يعتص ، وبرأسه تدور وسمع المهندس "نبيه " يسأل في صوت عميق كأنه يأتي من مكان سحبق : وكيف تأكدت من شخصيته ا

عاشور : إنني بالطبع لم أستطع الاقتراب منه مطلقاً . فلم يكن من الممكن النزول إليه ، ولكني عرفته من ثبابه . . لم أستطع ساعتها أن أعرف ماذا حدث ، ولكن قلبي حائبي أن شرًا مستطيراً قد وقع . . وقررت أن أبني مكانى حتى الصباح . . فلم يكن من الممكن البحث عنه ليلا . وظللت ساهراً حتى الفجر . . وبدأت البحث في كل مكان حولى . . لم تكن هناك الفجر . . وبدأت البحث في كل مكان حولى . . لم تكن هناك آثار على الأرض بالطبع ، فهي أرض صخرية جافة . وظللت أسير هنا وهناك ولكن الوقت مضى بدون فائدة . . وقررت العودة . .

كان " نختخ " يتابع القصة كما لم يتابع شيئاً من قبل . . فقد كانت قصة مثيرة لأقصى حد . وعندما نظر إلى الأصدقاء الذين كانوا بعيدين عنه استطاع أن يلمج على وجوههم لهفة لا تقل عن لهفته . .

ومضى "عاشور" يقول : وفوجئت بأننى تائه . . لقد سرت طويالا مع المهناس "علاء" ، ثم فى أثناء البحث عنه سرت فى اتجاهات مختلفة ففقدت طريقي تماماً . . وأخذت أجرى سرت فى اتجاهات مختلفة ففقدت طريقي تماماً . . وأخذت أجرى كالمجنون ، ولكن بدون جدوى . . وهبط الليل وأنا ما زلت أبحث عن الاتجاه الصحيح ، بدون أن أعرفه . . وهرة أخرى قضيت الليل فى مكانى على أمل أن ترسلوا فى الصباح بعثات للبحث عنا . الليل فى مكانى على أمل أن ترسلوا فى الصباح بعثات للبحث عنا .

قال المهندس " نبيه " : لقد أرسلنا . . وأطلقنا صواريخ إنارة ليلا . .

قميصة الأبيض و «الشورت » الأصفر . . كما أن الأوراق التي كانت معه رأيتها متناثرة حول جثته .

وعاد الصمت وامتد في هذه المرة فترة طويلة ثم عاد "عاشور " يقول : وقضيت بقية النهار برغم تعبى وجوعي وعطشي أحاول الوصول إليه ، ولكن عبثاً . . وكان واضحاً أنه كان يسير وسقط بدون أن يشعر ، أو أن أو راقه طارت منه فأسرع خلفها وسقط . وفي بداية هذا المساء شاهدت الصواريخ المضيئة التي أطلقتموها . . واستطعت الوصول إلى هنا .

انتهت القصة الحزينة وقال المهندس "نبيه" لا "عاشور": قم أنت لمقابلة الطبيب، وفي الصباح سوف يكون لنا حديث آخر ، فلا بد من مواصلة البحث عن مكان "علاء" ومحاولة استعادة الحرائط والمذكرات التي كانت عند "علاء"!

وانفض الاجتماع ، وخرج الأصدقاء إلى الصحراء وإلى ضوء القمر ، ولو لم يكونوا قاد استمعوا إلى قصة "عاشور" المؤلمة ، لكان في إمكانهم أن يستمتعوا بليل الصحراء الحادئ .. وقمره المضيء . ولكنهم كانوا صامتين . . وكل منهم يفكر في

القصة التي سمعها . . وكان النجر " يسير خلفهم مطأطئ الرأس هو الآخر .

وعندما عادوا إلى الربوة اللي كانوا جالسين عليها في المساء قال " تختخ " : لا بد أن نشترك في البحث عن هذه الخرائط الهامة .

عب : ولكن كيف ؟ إن الجبل وعر ، ونحن لسنا متمرنين على تسلق الجبال .

تفتخ: سنأخذ "زنجر" معنا لل وبعد أن يشم بعض ثياب المهندس "علاء" سنطلقه إلى المكان الذي يحدده " عاشور " لعله يستطيع الوصول إلى مكان جثة "علاء". وبعدها من المسكن أن ينزل بعض الرجال بالحبال لإحضار الحرائط . . إن عمى المهندس "نبيه" مهم بها جداً .

وقام الأصدقاء للنوم . . وتخلف " تختخ/" للذهاب إلى دورة المياه فسبقه الأصدقاء إلى المقطورة . وعناما خرج ، " تختخ " من دورة المياه وجد نفسه يسير ناحية العيادة الطبية حيث كان " عاشور " قد ذهب مع الطبيب . . .

كانت العيادة عبارة عن مقطورة صغيرة ، وكانب الفلسها مفتوحة ومضاءة . وفكر " تختخ " قليلا ثم اقترب بهدو ووقف

تُعت نافذة المقطورة ووقت يستلم . . كان تُمة حديث يدور .

سمع صوتاً غير صوت "عاشاور "كان في الأغلب صوت الطبيب يقول : من حسن الحظ أنك استطعت الحياة كل هذه المدة بلا ماء . . شخص غيرك كان لا بد أن يسقط إعياء ولا يتمكن من الحركة . . ولكن الحياة البدوية وتعودك العطش أنقذاك من موت محقق . \

وجاء صوت "عاشوار": لقد استخدمت كميه الماء التي كانت معى باقتصاد بشديد . . فقد كان معى الزمزمية الله وكان مع المرحوم المهندس "علاء" ازمزمية المخرى . . وقررت ألا أشرب إلا عندما أصل إلى أقصى درجات العطش .

الطبيب : سأتركك تنام هنا الليلة ، فهذا أفضل لك : والحقن التي أعطيتها لك ستساعدك على استرداد قواك .

وعناها الهم " تختخ " صوب أقدام الطبيب داخل المقطورة أسرع يختني تحسل . ثم بني في مكانه حتى غادر الطبيب المقطورة والتنظر فترة طويلة ، ثم عاد يستسع تحت النافذة . . ولكن لم أكن هناك صوت يسمع .

كان "تختخ " يأسى أن يتحدث إلى "عاشور " حديثاً طويلا . . كان في رأسه أسئلة بود أن يطرحها عليه . . ولكن لم يكن هذا موعداً لهناسباً . . وبخاصة بعد رحاة الحلاك التي قطعها "عاشور " وعاد لها من الموت إلى الحياة .

وهكذا قرر " تختخ إ" أن يعود الأصابقاء . . وأن يبنى الحديث مع " عاشور " إلى صباح الغد .

وعاد " تختخ " ووجه الأصدقاء ما زالوا مستية ظين في انتظار عودته . كانت القصة المؤلمة التي سعوها عن مصرع المهندس " علاء " قد أثرت فيهم كثيراً ، وقالت " لوزة " عند ما شاهدت " تختخ " : إهل سنشترك غداً في مهمة البحث عن . كانت تريد أن تقول المهندس " علاء " ، ولكن نفسها لم تطاوعها . فقد مات . وفهم " تختخ " ما تقصه فقال : لا أظن أنهم سيسمحون لنا بالاشتراك في البحث . . وحدى على أن تنتظروا أنم هنا ا

عب : ألا أستطيع أن آتي أنا ممك ؟

تختج: لا أدرى. . دعوا المبألة كلها حتى الصباح وسوف نرى . وأطفأ "تختج" النور ، واستسلم الأصدقاء لارقاد بعا

يوم حافل بالتعب والأخبار السيئة . وَكَذَاكَ فَعَلَ " زُنجر " الذي اختار مكاناً عند سلالم المقطورة ونام .

عندما استيقظ الأصدقاء في طباح اليوم التالى . . كان المعسكر أشبه بخلية نحل . . فقد قسم المهندس " نبيه " رجاله إلى ثلاث فرق البحث ، وأسرع " تختخ " إليه وطالب منه أن ينضم إلى إحدى فرق البحث . . ولحتى يقنعه قال له : إن معى ينضم إلى إحدى فرق البحث . . ولحتى يقنعه قال له : إن معى " زنجر " وهو كلب يوليسي مدرب وله حاسة ممتازة لاشم . . فإذا جعلته يشم قطعة من ملابس المهندس " علاء " فقاد يستطيع العثور على جثته .

وافق المهندس "نبيه" فقال "تختخ": هل سيأتى " عاشور " معنا؟ رد المهندس ا" نبيه " : لا أدرى إذا كانت حالته ستسمح بالحضور معنا أم الا . . سوف أذهب لرؤيته .

اتجه المهندس "نبيه" ناحية العيادة ومعه "تختخ" ، وعندما فتحوا الباب لم يجدوا "عاشور" فقال "نبيه" : إنه استيقظ مبكراً ولعله عند المطابخ يتناول الشاى . فإن البدو يكثرون من شرب الشاى في كل وقت .

وفعلا كان "عاشور" عناد المطابخ يتناول كوباً من الشاى ، وعنادما شاهد المهنادس "نبيه " وقف احتراماً له .

فسأله المهندس : هل تأتي معنا ؟

عاشور: طبعاً . . إنكم لن تستطيعوا الوصول إليه با وني . وبعد ساعة كانت فرق البحث مستعدة ، وبدعوا تسلق الحبل . . كانت مهمة شاقة حقما ، وأحس " تختخ" منذ اللحظة الأولى أنه سيتعب كثيراً وبخاصة وهو سين . . ولكن رغبته في الاشتراك في البحث جعلته يصمم على الذهاب ، وكانوا قد أحضروا معهم قميصاً من قمصان المهندس " علاء " ، قد أحضروا معهم قميصاً من قمصان المهندس " علاء " ، وهكذا وقف " عجب " و " عاطف " و " نوسة " و " لوزة " يرقبون اصدية هم السمين وهو يتأرجح صاعداً الحبل وخلفه " زنجر " يقفز برشاقة فوق الصخور .

ومضت نحو ساعة ، ثم اختفت البعثات الثلاث في الجبل. وعاد الأصدقاء الأربعة يبحثون عن شيء يقطعون به الوقت . . . ولم يكن هناك شيء في الصحراء القاحلة يمكن عمله . . . فأخرجت "نوسة" رقعة «الشطرنج» وسرعان ما اشترك " نحب" و "عاطف" في مباراة حامية ، وفجأة قالت "لوزة" : هل تعتقدون أنهم سيعترون على . . ؟ قالت "نوسة" : أنا لا أعتقد !

### الطريق المخهول

كان صعود الجبل بالنسبة المتختخ مهمة شاقة ولكما لذيذة وممتعة . كان يعرف أن الأكسوجين يقل كلما زاد الارتفاع وأنه سوف يتعب . ولكن دافع المغامرة والتجربة الجاديدة دفعاه إلى الحماس في تنبع أزنجر وهو يسبقه جارياً خلف البعثة الأونى حارياً خلف البعثة الأونى

الني يرأسها المهندس " نبيه" ومعه "عاشور" الدليل .

لم يكن الجبل شديد الوعورة كما توقع "تختخ" بل كان شبه مسنو ، فكان التقدم سريعاً في الاتجاه الذي أشار إليه "عاشور" وبعد مسيرة نحو ساعة أشار "عاشور" إلى بقعة من سطح الجبل وقال : هنا جلسنا أول سرة . وأخذنا كمية من العينات . وفعلا شاهد " تختخ " بقعاً محقورة من الصخور وفعلا شاهد " تختخ " بقعاً محقورة من الصخور المئنة ، وأخذ المهندس " نبيه " بلحصها تم قال :

نوسة : لا أدرى .. ولكنى أحس أن مهمة البعثات الثلاث سوف تنتنى بالفشل برغم وجود " زنجر " .



خطوط الصخور.

وساروا مرة أخرى. . وكانت البعثنان الأخريان تصحبانهم في الانجاه نفسه في انتظار الوقت الذي لا يستطيع فيه "عاشور" تعديد الانجاه بالضبط ، فينتشر الجميع .

ومربت ساعة أخرى وبدا الجبل أكثر وعورة ، وبدأت أنفاس " تختخ" تتلاحق ، ولكنه مضى مستمتعاً بالجو الجديد . . فهذه أول مغامرة يضعد فيها جبلا . .

ومرة أخرى أشار "عاشور" إلى مكان آخر ... ووجدوا بقعاً محفورة في سطح الجبل حيث أخذ المهندس "علاء "عينات أخرى ... وبعد فرة من البحث جلسوا جميعاً للراحة .

دارت مناقشة حول احتمالات سقوط المهندس "علاء " ولكنها لم تنته إلى شيء محدد .. وكان " نختخ" يستمع باهتمام بدون أن يشترك في الحديث . وبرغم أن المهندس الشاب قد مات وانتهى الأمر ، إلا أنه كان يريد أن يعرف بالضبط كيف مات ! وكان يتمنى أن يساعد عمه المهندس " نبيه " في استعادة الحرائط والمذكرات التي تركها المهندس الشاب .

و بعد أن ارتاحوا بدءوا السير مرة أخرى . وكانوا قد أشرفوا

على ماية الحبل من الناحية الغربية عندما أشار " عاشور " إلى صخرة نائية وقال : هنا وصلنا وهنا نمت .

وأسرعوا جسيعاً إلى المكان . . لم يكن هناك شيء يمكن أن يدل على الطريق الذي سلكه " علاء " بعد ذلك . . الطريق المجهول الذي انهى بسقوطه وموته . . وعاد " عاشور " يتحدث : نمت طويلا . وعندما استيقظت لم أجد المهندس " علاء " ، وهمت بعد ذلك على وجهى . . كنت أشبه بالمجنون وأذا أبحث عنه . . وهكذا أخذت أجرى هنا وهناك ، وأناديه ولكن بدون فائدة . . فلم أجده ولم يرد .

وسكت "عاشور" والأنظاركلها متعلقة به ثم مضى يقول: وبعدها \_ كما شرحت لكم \_ رأيته من أحد شعاب الجبل وهو ميت . على صخرة في هاوية ترتفع جا رامها نحو ٢٠ متراً!

قال المهندس " نبيه " معلقاً : ألا تستطيع أن تتذكر الآن وأنت ني هذا المكان أين شاهدته ؟

أخذ " عاشور " ينظر حوله ، ويرفع رأسه ثم أجاب في يأس : لاأستطبع !

قال المهندس و نبيه " : الآن ستنتشر البعثات الثلاث . .



م نظروا إلى أسفل . لم يكن هناك شيء على الإطلاق . . فقد كان الحال يتحدر طبعياً أشبه بطريق عهد بنزل إلى أسفل . ولم تكن هناك صخور مرتفعة . . ، ولا مكان يمكن أن يسقط فيه أحد . ووقف " تختخ " مع الرجال حائراً . . فاذا لم يكن هناك شيء يسب اهتمام " زنجر " المفاجئ . . فاذا حدث ؛ مضت فترة و " تختخ " يدور في البقعة التي وقف فيها " زنجر " وينظر إلى أسفل . . لم يكن هناك شيء على الإطلاق. " وقال المهندس " تبيه " : هيا بنا . . لقاد أشرفت الشمس وقال المهندس " تبيه " : هيا بنا . . لقاد أشرفت الشمس

كل واحادة فى اتجاه وسنقضى الليلة هنا . فلنعد إلى نفس المكان عند غروب الشمس .. وسنشعل إشارة دخان تستمر حتى عودتنا .

و تقدم أحد الرجال فأشمل مشعلا يرسل هخاناً كتبفاً . ثم تفرقت البعثات كل واحدة في اتجاه مختلف . . وكانت جميعها تتجه إلى أطراف الجبل في أماكن مختلفة باحتمال أن يكون المهندس " علاء " قد سقط عند أحد هذه الأطراف .

وأخرج "تختخ قسيص المهندس وأدناه من أنف " رنجر " الذي أخذ نفساً عيفاً ثم مضى يسير وخلفه "تحتخ " والمهندس "نبه " والمهندس "مسعد" وسار "عاشور " سعهم فاحصاً مدققاً. واستمر السير . وكان " تختخ " يأمل أن يندفع " رنجر " وأخر أن يندفع " رنجر " كان يسير فجأة إلى حيث يوجد " علاء " . ولكن " زنجر " كان يسير منردداً يدور حول نفسه . وشعر " تختخ " يشيء من الحجل منردداً يدور حول نفسه . وشعر " تختخ " يشيء من الحجل لأن الرجال كانوا يرمقون " زنجر " باستخفاف ، فقد كان واضحاً أنه أيضاً ضل طريقه ، وأن الهاريق الخيهول الذي سار فيه

واقتريت ساعة الغروب ، واستعدوا للعودة ... وفجأة اندفع " زنجر " فى اتجاه حافة الجبل ، ووقف رافعاً رأسه يتهج . . واندفع الرجال خلفه . . ووقفوا ينظرون فى البقعة التى وقف فيها ،

" علاء " سيظل مجهولا . .

على الغروب ولابد من العودة فوراً .

انحذوا طريق العودة . . ولكن " زنجر " ظل واقفاً في مكانه وقد بدا راغباً في الهبوط إلى أسفل الجبل ، ولكن الرجال انجهوا عائدين فقال " تختخ " موجهاً كلامه إلى "عاشور" : ألم تأت إلى هذا المكان ؟

رد "عاشور" مؤكداً : أبداً . . لم آت إلى هذا المكان . : والمكان الذي سقط فيه المهندس "علاء "كان بين صخرتين عالمين . . كما قلت لكم ، يبلغ عمق الحوة التي بينهما حوالى عشرين متراً!

جذب " تختخ " كلبه الأسود في ضيق ، وعاودوا السير . . ووصلوا إلى عمود الدخان بعد الغروب . . وكانت البعثنان الأخريان قد وصلنا . . وكان واضحاً على وجوه الرجال أنهم لم يوفقوا إلى شيء .

هبط الليل على المعسكر الصغير . . وابترد جو الصحراء وخاصة أنهم مرتفعون عن مستوى البحركثيراً . . فأشعل الرجال الرا خاصة أنهم مرتفعون عن مستوى البحركثيراً . . فأشعل الرجال الرا جلسوا حولها ، وانظرح " تختخ " على ظهره . كانت قاءماه تؤلمانه لكرة سيره في هذا اليوم . . وأخذ يتطلع إلى النجوم في الساء واستطاع أن يعرف منها مجموعة اللاب الأكبر ال . .

ولايدرى لماذا تذكر "عاشور" الذي فضل أن ينام فوراً بعد أن شكا من أنه متعب جاء أل ومضى الوقت والرجال يتحلمون، ثم خفتت الأصوات . إواوى الرجال إلى الحيام الثلاثة التي أقيمت ، وقام تعنخ " إلى الحيمة التي يقيم فيها مع عمه المهندس " نبيه " ومعهما المهندس " مسعد " ، فوجدها يغطان في نوم عيق . فريت على رأس " زنجو " الذي جاس أمام الحيمة .

استسلم " تختخ " للرقاد فوراً . . وفجاة - وهو نائم - أحس بشيء طرى يلعق وجهه فكاد يصرخ . . ولكن تذكر على الفور أن " زنجر " اعتاد إيقاظه بهذه الطريقة ، فاستيقظ ووجد " زنجر " فعلا أمامه فى ظلام الحيمة الحقيف . . ولاحظ أن الكلب يلهث : فوضع يده على رأسه ووجده ساخناً . . كان واضحاً أن الكلب جرى كثيراً وأنه عاد لتوه من مشوار طويل .

جاس "تختخ " في مكانه ، واعتادت عيناه الظالام . . فوجد " زنجر " ينحي على الأرض ويقدم له بين أسنانه مندبلا أبيض . . كان النوم مازال مسيطراً عليه فكاد ينهن الكلب . . ونكن شيئاً فشيئاً آدرك أن هذا المناديل لابد

أن يعنى شيئاً بالنسبة " لزنجر " ، المغامر الذكى . فأمسك بالمنديل محاذراً وهو ينظر حوله خوفاً من أن يزعج عمه أو زميله المهندس . ولكن أثفاسهما المنتظمة أكدت أنهما مستغرقان في النوم .

قام " تختخ " بهدوه شدید وخرج من الحیمة بتبعه " زنجر" . . كانت هناك أشیاء بجب أن یفکر فیها جیداً . . آین ذهب " زنجر " ؟ . ولماذا هذه الأنفاس المتسارعة ، ودرجة الحرارة العالمية التي أحسما عندما وضع یده على رأسه ! وعن هذا المندیل وساذا معنی !

وقف خارج الحيمة يتأمل ماحوله . . كان الصمت المطبق يلف الصحواء الواسعة والقمر يميل للمغيب . معنى هذا أنه في ساعة متأخرة من الليل . . وأخذ يتأمل المناديل في ضوء القمر الغارب . وخيل إليه أنه يرى عليه بقعاً داكنة فعاد إلى الحيمة . . ومن حقيبته الصغيرة أخرج بطاريته وعاد إلى الحارج ، وعلى ضوء البطارية شاهد البقع . . كانت دماء متجمدة . . ودق قلبه مريعاً . وبرقت في ذهنه فكرة . . لقد عرف " زنجر " مكان جثة المهندس " علاء " وأحضر منديله !

وهل يخطرعه المهندس "نبيه " بما حدث أولا ؟ ونفار نن ساعته .. كانت الثالثة صاحاً .. فاذا يفعل الآن ؟

كانت الإجابة عند " رنجر " الذي كان يجرى ناحية تختخ " ثم يندفع إلى الأمام . ووجه " تختخ " نفسه يسير خلف " رنجر " ، ثم يسرع في السير حتى كاد يجرى ، فقد كان " رنجر " متعجلا ، كأنما هناك شيء هام لابد أن يراه صاحبه . وهكذا وجد " نختخ " نفسه متجها الحبل حيث كانوا في الصباح . وكان "زنجر " يجرى في خط مسقيم بدون تردد كأنه يعرف عايريد بالضبط ، وايس كالصباح عندما كان يدور حول نفسه لايدري ماذا يفعل .

وعندما كان ضوء الفجرينسال إلى الأفق . وصل " زنجر " وخلفه " تختخ " إلى حافة الجيل ، في المكان نفسه الذي وقفوا جميعاً فيه في الصباح بدون أن يعرفوا ماذا بريد " زنجر " وتوقف " زنجر " يسترد أنفاسه اللاهثة ثم بلداً يهبط الجيل إلى الجانب الغربي منه . و تبعه " تختخ " ولم يكن الجيل شديد الانحدار في هذه الناحية فكان النزول سهلا . ومضى " زنجر " وخلفه " تختخ " يهبطان حتى وصلا إلى بهاية سفح الجيل وخلفه " تختخ " يهبطان حتى وصلا إلى بهاية سفح الجيل



حيث كانت الرمال ذاعمة عاماً تغوص فيها الأقدام ... وكان ضوء الفجر قاء ملاً السياء . . واستطاع " تختخ " أن يزى - حيث وقف " زنجن " يلهث - آثار أقدام بعضها قديم ويعضها حديث جدًا . وكان ذلك واضحاً من نوع التجويف الذي تركته الأقدام في الرمال . . ثم لاحظ " تحتج " شيئاً هامياً . كانت هناك قطع من عينات خام الفوسفات ملقاة في الرمال تكاد تختني . . وانحني " تُعتخ " والتقطها وأمسكها بين يديه يتأملها . . كانت مقطوعة من الحبل بواسطة شخص ولم تقع وحدها ، فقد كان واضحاً فيها آثار انتزاعها بآلة حادة من الحبل . . وتلفت " تختخ " حوله ، لم يكن هناك شيء آخر . . وكان " زنجر " يقف أمامه ينظر إليه وكأنه يسأله: مارأبك؟

وربت " تختج " على رأس كلبه الذكبي وقال له : لقد أحسنت تماماً . . والآن هيا بنا نعود .

ويدأ " تختخ " الصعود وخلفه " زلجر " . كان الصعود متعباً . ولكن " نختخ " كان مهتما أن يعود للمعسكر قبل أن يستيقظ الرجال فقد قرر أن يخبى كل ماوجد حتى يانتي بالأصدقاء ويناقش معهم الموقف .



أخيراً تم ضعود الحبل، وبدأ السير .. وكانت الشمس قد بدأت ترسل أشعثها على الصحراء . . فكان المنظر فاتناً لاينسي ، وكان "زنجر " يقفز حول صاحبه ويجرى وكأنه مازال في خاجة إلى كلمات تشجيع أخرى . . ولكن "تختخ" كان يسير إغير ملتفت إليه . . فقد كان غارقاً في أفكاره وخواطره . . مامعني وجود المنديل الملوث بالدم ؟ ومن أين أتى به " زنجر "؟ هل من المكان نفسه الذي وجد يه العينات في الرمال أو من مكان آخر؟ وإذا كان المنديل يخص المهندس " علاء "

# 1

فاذا يعنى هذا ؟ وإذا لم يكن يخصه . . فمن يخص إذن ؟ وماهى دلالة وجود قطع الصخور الفرسفاتية فى ذلك المكان ؟ وهل هى العينات التى حصل عليها المهندس " علاء " أو شخص آخر ؟

أسئلة كثيرة جداً، والإجابات تحمل عشرات الدلالات . وكان " نختخ " في حاجة إلى أن يلني كل هذه الأسئلة أمام المغامرين ويسألهم رأيهم ، ولكنهم ما زالوا بعيدين عنه . . فقد تستمر يوماً ثالثاً . . وقد يكون غقاء تستمر يوماً ثالثاً . . وقد يكون غتاجاً إلى تصرف سريع قبل أن تصبح هذه الأدلة التي حصل غليها لاقيمة لها .

وكان مستغرقاً في خواطره تماماً، فلم يلتفت إلى ما يحدث حوله . . وفجأة خيل إليه أنه يسمع شيئاً قريباً خافه . . وأحس بالخطر يحيط به . . ولم يكد يلتفت حتى وجد نفسه يتعثر في صخرة ، ثم يسقط على وجهه سقطة قوية وأحس بألم هائل في رأسه ، ثم غاب عن الوعى .

# حادث فوق الحبل



لايدرى " نختخ " كم مضى من الوقت وهو فى غيبوبته . ولكنه استيقظ على أصوات مختلفة حوله . . تبين بينها صوت " لوزة " لوزة " لمنال فى لهفة عنه ، وصوت تسأل فى لهفة عنه ، وصوت عميه يطمئها . وعندما فتح عينيه وجد نفسه على فراشه فى المقطورة وحوله الأصافاء

والمهناس " نبيه " والطبيب . . وقال الطبيب مبتسماً : لقد أفاق ولم يكن هناك خطر عليه . . إنه في حاجة للراحة فقط

وأخذ بتذكر تدريجياً ما حدث له . . ونظر إلى الأصدقاء . . لم يكن هناك شيء غير عادى على وجوههم عدا الانزعاج عليه . . وقال بصوت واهن : ماذا حدث ؟ قال المهندس " نبيه " عثرنا عليك فوق الجبل مغمى

عليك . . وقد أصبت في رأسك، ولولا " زنجر " لكان مصيرك محمولا !

وأخذ " تختخ " يتذكر ماحدث من السير فوق الجبل . . والمنديل الملوث بالدم . . و" زنجر " . . نعم . . والمنديل الملوث بالدم . . و" زنجر " . . نعم . مم سقوطه على الصخرة وبعدها لا شيء حتى استيقظ الآن! وقال بصوت واهن : هل عثرتم على مكان " علاء " ؟ وقال بصوت واهن : هل عثرتم على مكان " علاء " ؟ رد المهندس " نبيه " : لا . . وقد قررنا إيقاف البحث عنه ، فليس هناك فائدة من إضاعة الوقت . . وقد بدأنا العمل مرة أخرى .

ومرت لحظة صمت و " تختخ " يفكر في المنديل . . والعينات . . ثم قرر ألا يقول شيئاً إلا بعد الحديث إلى المغامرين . . وقال المهندس " نبيه " : سأتركك الآن مع أصدقائك وأذهب العمل . . وعليك أن ترتاح تماماً حسب تعليمات الطبيب .

وعندما أصبح " تختخ " والأصدقاء وحدهم طاب منهم أن يجلسوه في الفراش . فأسرعوا يعاونونه ، وأحس بثقل في رأسه وكأنه لايستطع أن يحمله وأسرعت " نوسة " تقدم له كوباً من الشاى الساخن .

قال شختخ ": لا تنزعجوا .. إن وجوهكم الجميلة يبدو عليها الذعر.

لوزة : ماذا حدث ؟ إنك مصاب فى رأسك ! تختخ : نعم أعرف ذلك ، ولكنى مازلت حيثًا . . وقد حصلت على معلومات ربما تكون هامة .

محب : عن أي شيء ؟

تختخ : عن المرحوم المهندس " علاء "! عاطف: لقد كدت تصبح أنت الآخر مرحوماً .

تختخ : إن الرحمة ليست للموتى فقط يا أستاذ . . إنها للأحياء أيضاً . .

محب : سندخل فی الفلسفة . المهم ماذا حدث ٢ وعلی أی شیء عثرت؟

وروى " تختخ " ماحدث له منذ دخل " زنجر " خيمته ليلا وأعطاه المنديل الملوث بالدم . . ورحلته قرب الفجر في الحبل . . وعثوره على العينات الفوسفاتية ، ثم طريق العودة وإحساسه أن شيئاً يحدث خلفه ، ثم سقوطه وإصابته .

نوسة : هل نظن أن شخصاً كان يتعك ؟

تختخ : في الحقيقة الأدري بالضبط . . لقد كان مجرد

إحساس بالحطر، فن الذي سيتبعني في الجبل في الفجر؟! ومد "تختخ" يده في جيبه ليخرج المنديل . . والعينات . . ولكن لا شيء في الحيب الأول . . ووضع يده في الجيب الثاني . . لاشيء . . ومضى يبحث كالمجنون في كل جيوبه . . ولكن

لا العينات ولا المنديل كان لهما وجود! قال " تُعتح " بصوت غاضب : لقد استولى شخص ما على ماكان في جيوبي !

عب : لعله الشخص المجهول الذي كان يتبعث في الصحراء .

تختخ : رتما . . إنني لست متأكداً !

نوسة : إذك رأيت المناديل والعينات . . فما هي استنتاجاتك

وضع " تختخ " يده على رأسه لحظات ثم قال : عندى إحساس بأن المهندس "علاء" لم يسقط وحده من على الحيل .

> محب : تقصد أن شخصاً دفعه كي يقع ؟ تَخْتَخ : أرجم ذلك .

عاطف : ولكن هذه جريمة قتل . . وما دام لم يكن معه

سوى " عاشور " فإن تهمة القتل توجه فوراً إلى " عاشور "!

تختخ : إننا لانريد أن نقفز إلى هذه النتائج بسرعة . . ولكن قصة "عاشور "عن سقوط المهندس "علاء" فيها قدر من الأشياء غير الطبيعية . . . مثلا أن " عاشور " ضل طريقه ذلك شيء تادر الحدوث بالنسبة لدليل يعرف الأماكن جيداً . ومع ذلك فلنسلم أنه ضل طريقه . كيف حدث أنه استطاع الحياة ثلاثة أيام بماء قليل ؟ ومع ذلك مرة ثانية فلنسلم أنه استطاع الحياة هذه المدة بلا ماء . . فاذا كان شكله عندما عاد ؟ لقد كان يبدو عليه الإجهاد فعلا . . ولكن ليس إجهاد رجل ضل طريقه في الصحراء ثلاثة أيام في الشمس الحارقة وبالا كمية كافية من الماء . ومع ذلك مرة ثالثة لابأس بدلك ، هل ألقيتم نظرة فاحصة إلى نعليه ؟ . . إن رجلا يسير ثلاثة أيام لابد أن يبدو هذا على مايلسه في قاميه . . ولكن

نعلى " غاشور "كانا في حالة عادية . .

عاطف : وماذا تريد أكثر من هذا لتوجه له الاتهام ؟ تختيج : ومن تحن حتى نوجه الأمهام إليه با" عاطف" ؟ تم ماهي الأدلة التي تملكها حتى نوجه له هذا الأنهام الحطير ؟ صمت الأصدقاء جميعاً بعد أن سمعوا حديث " تختخ "

. لقد كانت فعلا هناك شبهات ولكن لا ترتفع إلى أن تصبح أدلة . . ومع ذلك فهناك جريمة ما قد حدثت راح ضحيها المهندس " علاء " . . وهم يشعرون أنهم يستطيعون الكشف

عن حقيقة ماحدث !

فجأة عاد "تختخ" إلى الحديث قائلا: اذهب يا "محب" . . وحاول أن تعرف من هو أول من عتر على في الجبل . . حاول ألا تكشف عن غرضك ، ثم عد لنا فوراً .

وتعرك " عب " سريعاً وخرج من المقطورة . والهمك الأصدقاء في الحديث مرة أخرى فقالت " نوسة " : تعالوا نتصور أن المنديل الذي أحضره " زنجر " بخص المهندس " علاء " فاذا يعنى هذا ؟

لوزة : هذا يعيى أنه أصيب أولا . . ثم ربط إصابته بالمنديل . . ثم سقط بعد ذلك ومات .

تختخ : هذا كلام معقول جدًا . . ولكن ماذا كان نوع إصابته ؟ هل أصيب بطريقة عرضية مثلما قبل د . أو أن شخصاً معيناً أصابه ؟

عاطف : أيًّا كان الأمر فإن "عاشور " لم يتحدث عن إصابة المهندس "علاء " مطلقاً . . ومعنى هذا أن هناك

أسراراً لم نعرفها قبل وفاة المهندس "علاء " . . فكيف نقنع " عاشور " بالكلام ؟

تختخ : ذلك شيء مستحيل . . فإذا كان هو السبب في موت المهندس " علاء " فلن يتحدث مطلقاً . . فليس هناك

سبب يدفعه إلى المام نفسه وخاصة أنه ليس هناك شهود!

نوسة: شيء آخر. العينات التي عثر عليها "تختخ" ، ما سبب وجودها هناك ؟ تعالوا نتصور مرة أخرى أنها بعض العينات التي حملها المهندس "علاء " . فما سبب وجودها في هذا المكان ؟ ذلك بعني أن "علاء "كان هناك ، أو أن شخصاً تقلها إلى هذا المكان . فمن هو هذا الشخص ؟

عاطف : مرة أخرى نجد أن أصبع الآمهام تشير إلى " عاشور " . . ولكن السؤال المهم فعلا . . لماذا ؟

تختخ : نعم . . لماذا ؟ لماذا أصابه ؛ لماذا أسقطه من فوق الصحفرة ؟ لماذا ؟ !

لوزة : ليس هناك سوى سببين فقط . . أن تكون بيهما خلافات أدت إلى هذه النتيجة . . أو أن " لعاشور " مصلحة في موت المهندس " علاء " !

تختخ : الحقيقة أن علينا أن نفسر كلمة لماذا أولا وقبل

كل شيء، وبعدها قد تصل إلى استنتاجات محددة .

عاطف : نستطيع أن نعرف ما إذا كان بينهما خلاف أم لا . . هذا سهل ويمكن معرفته ببعض الأسئلة . . ولعل " تختخ " بسنطيع أن يعرف بسرعة عن طريق عمه المهندس " نبيه " . . تختخ : سأحاول .

ودخل " محب " في هذه اللحظة . . وكان واضحاً على وجهه أن المعلومات التي حصل عليها ذات أهمية . . وقد اتضح ذلك عندما قال كلمة واحدة : " عاشور "!

ونظر الأصدقاء إليه جميعاً . . ودارت برءوسهم هذه الفكرة . . إن " عاشور " موجود دائماً في كل مايتصل بالحادث!

وكان " محب " أسرعهم إلى الحديث: يجب مراقبة " عاشور " جيداً . . بجب أن نراقبه ٢٤ ساعة في اليوم . . . بجب أن نراقبه ٢٤ ساعة في اليوم . . . بجب ألا يغيب عن عيوننا مطلقاً .

تختخ: فعلا . . سنقسم أنفسنا بحيث نراقبه ليل نهار . . على " لوزة " و " نوسة " أن تراقباه نهاراً ، و " محب " و " عاطف " يراقبانه ليلا ، وليكن معكما " زنجر " فإننى أحس أنه يلعب دوراً مهماً في هذا اللغز .

خرجت " نوسة " و " لوزة " لتنفيذ المهمة . . فاتجهت كل واحدة إلى اتجاه مختلف في المعسكر الذي كان العمل فيه يدور بهمة ونشاط . وعثرت " لوزة " على " عاشور " يجلس في ظل إحدى المقطورات وقد وضع أمامه غلاية الشاى التي لاتفارق أي بدوى في الصحراء . . واختفت خلف إحدى المقطورات وجلست تنظر إليه من بعيد . . كان يجلس متكاسلا ، ولكن عينيه كانتا تطوفان بالمعسكر ، وكأنه يبحث عن شيء .

وفى المقطورة كان "تختخ "و " محب "و " عاطف " يتحدثون ، قال " محب " : لقد قات ضمن حديثك إنك شاهدت آثاراً فى الحانب الآخر من الحبل ، بعضها قديم وبعضها حديث . . لقد نسينا أن نفحص هذه النقطة .

> قال "تختخ ": نعم . . فعلا ! محب : ماهو نوع هذه الآثار؟!

تختج : آثار أقدام في الأغلب . . والآثار القديمة لعدد من الأشخاص ، والآثار الجديدة لشخص واحد .

محب : في المكان نفسه الذي عثرت فيه على العينات ؟ تختخ : نعم . . وأعتقد أنه المكان نفسه الذي عثر فيه " زنجر " على المنديل الملوث بالدم .

محب : هذا يعنى في النهاية . . أن " علاء " سقط في هذا المكان !

تختخ : أو يكون قد نقل إلى هذا المكان بعد إصابته أو موته .

محب: وهذا يثبت أن "عاشور "كاذب تماماً في روايته عن سقطته بين صخرتين عاليتين . . وأنه لا يعرف المكان . . ! قال "عاطف" مهتاجاً : ألم أقل لكم إنه "عاشور " . . انه القاتل . .

تختخ : صبراً قليلا يا "عاطف " فن أول قواعد الالهام بالقتل على شخص أن تعبَّر على القتيل . . فليس هناك عملية قتل بلا قاتل وقتيل .

وصمت لحظات ثم قال : لقد توصلنا إلى استنتاجات عددة . والمهم الآن أن نجد الأدلة التي تؤيد هذه الاستنتاجات . في هذه اللحظة دخل المهندس " نبيه " إلى المقطورة وقال " لتختخ " : كيف حالك الآن ؟

تختخ : الحماد لله أحسن .

فبيه : لقد أمرت بإعداد قافلة سيارات لعودتكم . . فن الأفضل أن تستكمل علاجك في « القاهرة » .

تختخ : ولكن نحن حضرنا لقضاء أسبوع أو عشرة أيام ، ولم نتفرج على شيء ، ولم نستفد شيئاً .

لبيه : ليس هناك أكثر مما شاهدتم . . الصحراء . .

والحبل . . والرجال يعسلون ولاشيء آخر . .

تختخ : إننا نريد أن نبقى بضعة أيام أخرى ! نبيه : من الأفضل أن ترحلوا غداً .

أخذ " تختخ " ينظر إلى المهندس " نبيه " لحظات ثم قال : إننا نرجو أن تتركنا ثلاثة أيام أخرى فقط .

نبيه : إنني قلق عليات ، ومن الأفضل أن تعود .

تختخ : إن بقاءنا سيكون لمصلحة العمل .

نبيه: كيف ؟

تختخ : قد نعيد لك الحرائط التي فقدتها !

أخذ المهندس " نبيه " ينظر للأصدقاء مندهشاً ثم قال : كيف ؟ لقد فتشنا الجبل وكنت معنا فلم نعثر على أي أثر للمهندس " علاء " ولا للخوائط!

تُعْتَخ : بمنه الصراحة لقد عرنا على أدلة مشجعة عكن أن تؤدى إلى معرفة ماحدث بالضبط . . ولكن هذه الأدلة فقدناها في ظروف عجيبة !

## الحبل . . والقمر . .

لم تحصل " نوسة " و " لوزة " على أية معلومات هامة ون مراقبهما "لعاشور" فقد جلس طول الوقت بجانب المقطورة نائماً ، أو يشرب الشاى . وعندما أوشك المساء أن يهبط عادتا إلى الأصدقاء يائستين . . وكانت حالة " تختج " قل أصبحت أفضل فاشترك مع الأصدقاء في مناقشة حول جهاز « روكي توكي ه



ما يمكن عمله ، انتهت بالاتفاق على أن ينتظروا نسيجة المراقبة الليا اللي سيقوم بها " محب " و " عاطف " " لعاشور " .

وهبط الظالام والصديقان براقبان الدليل . كان يجلس بين بقية الرجال يسمرون ويتحدثون ، ثم قام للنوم في حوالي الساعة الثامنة . . وبقى بقية الرجال يتحدثون تم قاموا للنوم حوالي نبيه : وماهي هذه الأدلة ؟

وروى " تختخ " لعمه المهندس " نبيه "كل ماحدث . . ومضت ساعة وهو يروى له استنتاجات المفامرين الحمسة . ٥ وعندما خرج المهندس " نبيه " من المقطورة كان قد وافق على بقاء الأصدقاء . . بل وأصبح عنده أمل كبير في استعادة الخرائط التي فقات . . وزاد احترامه وتقديره للمغامرين الحمسة ، وخاصة أنهم لم يطلبوا أية مساعدة سوى سؤالم عن الحلاف بين " عاشور " و " علاء " وقد أكد لم أنه لم يكن بيهما أي خلاف .





التاسعة والنصف . . ولم يبق ساهراً خارج المعسكر إلا "عب" و " عاطف " و بجوارهما " زنجر " . . ومضت الساعات يطيئة بدون أن يحدث شيء . كان جو الصحراء البارد مفاجأة للصديقين ، فانكمشا في محبئهما قرب المقطورة التي ينام فيها " عاشور " وقال " عاطف " : إن أسناننا تصطلك من البرد . . وأنا جائع فيا رأيك ؟

رد " محب " : في إمكانك أن تذهب إلى المقطورة ، وتعود لنا ببعض الملابس الثقيلة وبطعام . . وسيكرن شيئاً عظيماً إذا أحضرت لنا بعض الشاى .

وأسرع " عاطف " إلى المقطورة وعندما وصل وجد " " نوسة " و " لوزة " قد نامتا .

أما " تختخ " فكان ساهراً . . ولم يكد يشاهد " عاطف " حتى قال : هل هناك جديد ؟

عاطف : الحديد الوحيد هو البرد الشديد . . لقد جئت لأخذ بعض الملابس والطعام والشاى .

تختخ : الحقيقة أن " نوسة " فكرت في هذا ولكني خشيت أن يعطلكما عن المراقبة .

وأخذ " عاطف " و " تختخ " يجهزان الأشياء المطلوبة ، ثم انطلق " عاطف " بها ، ولكن كانت في انتظاره مفاجأة . . فعندما وصل إلى المكان الذي كان يجلس فيه مع " محب " لم يجده . . وأخذ " عاطف " ينظر حوله . ولكن لم يكن هناك أثر " لمحب " ولا " لزنجر " . و برغم أن ضوء القمركان لامعاً . إلا أنه لم يكن في إهكانه أن يتبع آثار تحركهما . وقرر أن يبقى هكانه فقد يعود " محب " في أية لحظة ، فجاس يحضغ « ساندو تشاً » ويشرب الشاى .

أما " محب " و " زنجر " فقد كانا في تلك الأثناء يتبعان " عاشور " . فعندما غادرهما " عاطف " لإحضار الطعام والشاي ظهر " عاشور " خارجاً من الحيمة في حذر شديد . نظر حوله لحظات ثم الطلق في طريق الجبل .. ولم يتردد " محب " و " زنجر " في مثابعته . . ونظر " محب " إلى ساعته . . كانت الثانية عشر إلا عشر دقائق . ومشى " عاشور " سريعاً في اتجاد الحبل . وبين لحظة وأخرى كان يتانف حوله ، فكان " محب " ينبطح على الأرض ويسحب " زنجر "معه . . حتى إذا مضى " عاشور " وواصل السير ، أسرع " محب " و " زنجر " يتبعانه . . و بعد أن مضي نحو عشر دقائق توقف ونظر حوله جيداً ثم مد يده في ثيابه وأخرج جهازاً صغيراً يشبه جهاز الزاديو ، الترانزستور ، ووضعه على آذنه . كانت

المسافة بين " محب " و" عاشور " نعو عشرين منيا. فلم يستطع " محب " أن يتبين طبيعة هذا الجهاز. واستبعد أن يكون مجرد راديو.. وإلا لماذا يبدو " عاشور " عاشور " عاشور " حذواً جداً وهو يخرجه من حذواً جداً وهو يخرجه من

نوقف "عاشور" فلرة في مكافه وهو يضع الجهاز قرب وجهه . أم استدار عائداً . . وقبع " مجب " عائداً . . وقبع " مجبداً حتى الابتحارك . . ومز جيداً حتى الابتحارك . . ومز " عاشور " قريباً منهما أم الجهد إلى خيسته ودخاها .

أسرع " مخب " عائداً إلى المكان الذي كان يراقب

منه فوجد "عاطف " جالماً يقضم الساندوتش ويشرب الشاي : ويشرب الشاي : وماكاد " عاطف " براه حلى قال : أين ذهبت ؟ عب : نزهة قصيرة خلف ضاحبنا .

عاطف : "عاشور "؟

محب : نعم . للمد خرج فى نزهة وفى يده شى ، يشبه الراديو .

عاطف : ياله من رجل ذي مزاج شاعري .

عجب : من المؤكد أنه ليس شاعراً . . إنه مجرم عريق ! عاطف : ألم أقل الكم ؟ !!

محب : هيا بنا إلى أَا تَخْتَخَ " سريعاً . . إنه سيسركثيراً -بهذه المعلمودت .

وأسرعا بالعودة . . وقبل أن ياخلا إلى المقطورة . وضعا أمام " زنجر " كُنية هاثلة من الطعام .

لَمْ يَكُلُدُ " تَخْتَخُ " يُوَاهِما حَتَى قَالَ : مَأَذًا وَرَاءَكُمَا ؟ لَمُ يَكُلُدُ " تَخْتُخُ " يُوَاهِما حَتَى قَالَ : مَأَذًا وَرَاءَكُمَا ؟

وروي " محب " " لتختخ " ماحدث تم قال : وأعتقد أن الجهاز الذي كان مع عاشور هوجهاز و الووكي توكي ا.

تختخ : معقول جداً . . فليس من المنطق أن يخرج

من المقطورة ليالا في هذا البرد ليستمع إلى الموسيني مثلا!



عب : لا . لقد أدركت أنه جهاز للإرسال والاستماع مثل الذي يستخدمه أمناء الشرطة . . جهاز الووكي توكي ١٠ . تختخ : ألم تستنج شيئاً آخر؟

محب : استنتجت أنه يخرج كل لياة في سنتصف الليل لهذا الغرض .

تختنج : معقول جداً ، ولكن الأهم من هذا أن " عاشور " ليس وحده في هذه القصة . . إن له أعواناً ، أو هو أحد أعوان مجموعة ماتعمل ضد بعثة المهندسين .

محب : فعالاً . . شي ء مثير .

تختخ : مثير للغاية . المهم كيف نستغل هذه المعلومات؟ عاطف : تذهب الآن لإيقاظ المهناس " نبيه " ونطلب منه استجواب " عاشور " .

تختخ ؛ وإذا أنكر " عاشور " ؟

عاطف : كيف ينكر وجهان « الووكي توكي » معه ؟ ! تختخ : لعله يخفيه في مكان سرى لانـــتطيع الوصول إليه! عاطف : إذن ماذا نفعل ؟

تختخ : تواصل المراقبة ليل بهاز .

عاطف: ألا تخطر المهناس " تبيه " ؟

تخنخ : لا ، إنه ليس رجل شرطة ولا مغامرات . وسوف يتصرف كما تصورت أنت ، سيمسك بخناق "عاشور" ، وقد ينكر " عاشور" كل شيء ، وتخسر كل مافعلناه ويبقى موت المهندس " علاء " سراً وتضيع الخرائيط والمانكرات إلى الأباد .

محب : ألا تتوقع أن يخرج مرة أخرى هذه الليلة ؟ تختخ : لا . تستطيع أن تنام .

وهكذا أوى الأصدقاء الثلاثة إلى مضاجعهم . وفي رأس كل منهم مجموعة من الأفكار والاستنتاجات تنتظر الغد .

فى صباح اليوم التالى اجتمع الأصدقاء بعد الإفطار . وجلسوا يناقشون خطعلهم المقبلة ، واستقر الرأى على إبعاد "عاشور" عن خيمته أطول مدة ممكنة حتى يتمكن الأصدقاء من تفتيشها . وقال " تختخ " : هذه مسألة سهلة ، فسوف أطلب من عمى أن يرسله مع فريق العمل فى الجبل طول الهار ، وسيدهب " محب " محهم ليراقبه بطريقة خفية وسنجد نحن طريقة لدخول الجيمة وتفتيشها .

وهكذا أسرع " تختخ " الذي كانت حالته قد تحسنت



" تختخ " المدربة إلى المالابس وأخذ يبحث . وعار على قلم رصاص . كان قلماً أصفر اللون من نوع الكوهينور الولفت نظر المعتمد المعتمد " وجود هذا القلم في جيب أحد الأدلاء فتركه في مكانه بعد أن ألتي عليه نظرة فاحصة .

و بعد غشر دقائق بالضبط أطل وجه " غاطف " على حذر من الحيمة ونظر حوله لم يكن هناك أجد . وسرعان ماخرج الصديقال . وقال " عاطف " وهما يتعدان : إلى عمه ورجاه أن يبعد " عاشور " أطول فنرة ممكنة تم قال : من الذي معه في الحيمة باغمي ؟

نبيه : إن معه الدليلين الآخرين . وأحدهما متغيب ، وتمكن إرسال الثاني في مهمة أيضاً إذا رغبتم .

الخاتيج : إن هاما بناسينا جاءًا .

و بعد ربع ساعة من الانفاق كان " محب " يصحب " عاشور " والبعثة إلى الجبل وفي رأسه نصبحة " تختخ ":
إن " عاشور " بشك فينا . فهوفي الأغلب الذي أخذ المنديل والعينات من جيبي فخذ جارك منه .

ولم تكاد البعثة تغادر المعسكر \_ ثم تدمها البعثة الذنية وفيها الدليل الآخر \_ حتى كان " عاطف " و " نختخ " يقفان أمام الحيسة التي يسكن بها الأدلاء . وجلسا على الرمال يتظاهران بلعب السيجة الله وهي لعبة تم في حفر صغيرة في الرمال ويبعض قطع الطوب وكانا يلتفنان بين لحظة وأخرى على الرمال ويبعض قطع الطوب وكانا يلتفنان بين لحظة وأخرى حتى إذا خلا فهما الحو تسللا إلى الحيمة . كان هناك ثلاثة أسرة صغيرة ، وملابس معلقة على جدار الحيمة ، وأخذ الصديقان يبحثان في أنجاء الحيمة ، لم يكن هناك شيء . . الصابع الحيامة القالاثة ولم يعترا على شيء ، والجهت أصابع

عاطف : ستصبح هذه بضيبة !

تختخ : ربما . وربما تكون مفيدة . فلا تنس أن عندنا أذكى كلب في تتبع الأثر والرائعة ، وربما دلنا على مكانه . عاطف : وربما حدث العكس . ألا يعود " محب " . ووقف " نختخ " في مكانه . كيف نسي تلك الليلة ووقف " نختخ " في مكانه . كيف نسي تلك الليلة التي سقط فيها وكاد يقتل؟ أليس من المحتمل أنه كان فيخاً من " عاشور " أو أعوانه ؟ أليس من الممكن أن يعد فيخاً آخر من " لحب " المحب " الم

ولكنه استرد هدوءه عندما تذكر أنهم في وضح النهار ، وأن " محب " لبس وحده . . وهكذا سارا حتى وصلا إلى حيث كانت " نوسة " و " لوزة " تجلسان مع " زنجر " في الظل . قالت " لوزة " متلهفة : هل عثرتم على شيء ؟ عاطف : عثرنا على قلم رصاص من النوع الثين . لوزة : دعك من الهزريا " عاطف" . . فاذا وجدتم ؟ عاطف : وأؤكد لك أننا عثرنا على قلم رصاص واكنه . . والتفت " لوزة " تستغيث " بتختخ " من هزر والتفت " لوزة " تستغيث " بتختخ " من هزر عاطف " . . ولكن " تغتخ " قال لها : صحيح لم نعثر الا على قلم رصاص . . ولكن من نوع الكومينور . . .

إنه رجل شديد الحذر ، فهو يحمل جهاز اا الووكني توكي ا معاد . تختخ : ليس هذا بمستبعاد ، فمالابس الأعراب واسعة فضفاضة بمكن إخفاء هذا الجهاز الصغير بها ، ولكن هل تعرف أننا قد تكون عثرنا على أثر هام ؟

غاطف : نماهو ؟

تَخْتُخ : القالم الرصاص . . إن هذا النوع من الأقلام لا يستخدمه إلا المهندسون فهو غالى التمن نوعاً .

عاطف : هل تقصد أن "عاشور" استولى على القلم من المهندس "علاء" بعد موته ؟

تختخ : ربما.

عاطف : إنه نذل و بحب . . . .

تختیخ : علی مهلك ، فنحن مازلنا نقیم استنتاجات ، والأدلة مازالت قلیلة أو ضعیفة . ولكن المهم أننا شه متأكدین من أن " عاشور " یعرف مكان المهندس " علاء " .

تختيخ : إن ماأخشاه ألا يعود " عاشور ".

عاطف : كيف ؟

تختخ : إن له أعواناً كما قلنا .. وقد يحس بالحطر فيهرب في الحبل ويذهب إلى أعوانه ولايعود !

تكون النهاية ؟ فإتنى أثوقع أن تكون هناك مفاجأة غير معقولة ! لوزة : ماهي ؟ تفتخ : لوقلت لك . . كيف تصبح مفاجأة ؟ !



نوسة : وماذا يعني علما ٢

تَعْمَعْ : في رأني أنه يخص المهندس "علاء " وهذا يعنى أن " عاشور " آخذه منه بعد موته . وهذا يعنى أيضاً أنه يعرف مكانه ، ويستطيع الوصول إليه .

نوسة : إذه قلم رصاص ثمين حقاً .. فهو دليل عظيم . . أمضى الأصدقاء بقية اليوم في انتظار عودة البعثة وهم يتناقشون . وقد انقسموا فريقين . فريق يؤكد أن عاشور " سيعود وفريق يؤكد أنه لن يعود .

وعندها أوشكت الشمس على المغيب . ظهرت أول بعثة . ولم تكن البعثة التي جا " محب " ثم بعد نصف ساعة ظهرت البعثة الثانية . . ظهر أحد الرجال أولا ممن يحسلون العينات . ثم ظهر المهندس " سعد " ثم ظهر " محب " . و تنفس " نغيغ " . و تنفس " نغيغ " الضعاداء . . وفي النهاية ظهر " عاشور " .

وقالت " نوسة " : لقد عاد . . ! تُغْتِغ : إنه في منتهي الحرأة !

عاطف : معنى هذا أن لنا جولة أخرى معه هذه الليلة ؟ تُعْتَخ : إنها في الأغلب جولة النهاية . . المهم كيف

استعلم الأصارقاء لتلك

الليلة استعداداً مثيراً . ووضعوا خطتهم على أسابس ثلاث مجموعات مراقبة . المجموعة الأولى تراقب وعاشور ": المحموعة الثانية تراقب المجموعة الأولى . المجموعة الثالثة تراقب المجموعة الثانية . . وقال " عب "

معلقاً : إنها سلسلة محكمة من مجموعات المراقبة .

قال " تختخ " : إنها النست للمراقبة فقط . . ولكن للمراقبة والتغطبة والتأمين .

الوزة : وماهي الحطة ؟

تختخ : الحطة ، تقوم المجموعة الأولى - وهي أهم مجموعة \_ المكونة من " عاطف " و " عب " عراقبة " عاشور " ، ونعن نتوقع أن يتحرك في منتصف

الليل كالمعتاد . فإذا خرج "عاشور" إلى الجبل تابعته هذه المجموعة . ثم تتحرك المجموعة الثانية المكونة ... من " نوسة " و " زنجر " - خلف المجموعة الثانية ويكون بيها وبين المجموعة الأولى تحوعشرة أمتار فقط والمجموعة الثالثة مكونة من " اوزة " ومنى ، وسنتبع المجموعة الثانية على بعد عشرة أمتار أيضاً . والمقصود من تقارب المجموعات أن تستطيع في الوقت المناسب الانقضاض على "عاشور " ، أو الاصطدام به وبمن معه إذا لزم الأمر.

نوسة : وماهو موقف المهناس " نبيه " ويقية رجال بغثة المهتدسين ٢

تختيخ : سوف أقاباه فؤراً . وسأعود لكم بعد دقائق بالاتفاق الذي سيم بيني وبينه . فسنحتاج إلى بعض الأشياء

وتحرك " تختخ " سريعاً إلى حيث كان المهندس " لبيه " في المقطورة يادرس ويدون مذكرات عما عاد به الرجال من

وعندما دخل " تختخ " رقع المهندس " نبيه " رأسه ونظر إليه قائلا : ماذا وراءك ؟ اقترب "تخنخ " حتى وقف

أَمَالُمُ المُكتِبِ اللَّذِي يَعْمَلُ عَلَيْهُ عَمْهُ وَمَالَ يَلَدُهُ فَأَمْسَاتُ بِقَلْمُ رَصَاصِي كَانَ فِي مُكتِبَةً وَنَظِر إليه ثم قال : ﴿ كَوْهِينُورِ ﴿ إِلَّهِ ثُمْ قَالَ : ﴿ كُوهِينُورِ ﴾ ! !

نبيه : نعم . نحن نستخارم هذا القلم لامتيازه .

تَعْتَخ : وهِل كَانَ مِع المَهْنَايِس " عالاء " قِلْم مِن النَّوعَ نَفْسَهُ ؟

نبيه: بالتأكياء.

تُخْتِجُ ؛ وهل هناك احتمال أن يحصل أحد الأدلاء على قلم من النوع نفسه ؟

نبيه : للأسف إن الأدلاء الثلاثة الا يعرفون القراءة الكتابة .

تختيخ : إذن فقله عمرت على دليل هام ، ولكن ايس ما ما ولكن ايس ما وقت المناقشة في الأدلة وسواها ، فنحن مقبلون على مغامرة هامة الليلة . . أو هذا ما أرجوه !

تبيه : همل تتوقع أن نعثر على جثّة المهنادس " علاء " الليلة والملتكرات ؟

تُخْتَخُ : أَتَوْقِعُ مَفَاجِأَةً . . بل سلسلة من المفَاجِآت . . والمهم الآن هل عندكم وسيلة لاتصال بعضكم ببعض في أثناء البحث في الجبل ؟

نبيه : نعم . غنادي هذا جهاز لاساكمي . وغنادنا جهازان من « الووكمي توكمي » يمكن الحديث برنهما ، أو الحديث معي على جهاز اللاسلكي

تختنج : ومع من أجهزة « الووكى توكمي » ؟ نسبه : إلهما عنادي هنا ! تختخ : أرجو أن تتأكد .

وقام المهندس " نبيه " ففتح دولاياً . ونظر داخلة ثم قال : إنهما هنا !

تختخ : ذلك شيء مثير للغاية . هل كان مع المهندس "علاء " جهاز « ووكي توكي » عند رحلته في الجيل ؟

نبيه : لا . . فقد كنت مسافراً ، وكان الدولاب مغلقاً . وعلى كل حال لم يكن من المتوقع أن يبتعد كثيراً حتى يستخدم جهازاً من هذا النوع !

تختخ : وهل يجيد " عاشور " استخدام هذه الأجهزة ؟ نبيه : لامطلقاً . . إنها تصرف للمهندسين فقط .

تختخ : ذلك شيء مثير للغاية ! !

نبيه : إذلك تكرر هذه الجساة . . قيا هي الحكاية ؟

تختخ : سنحتاج الليلة إلى جهازى « الووكى توكّى » وأرجو أن تبتى ساهراً وأرجو أن تبتى ساهراً

بجوار جهاز اللاسلكي ويكون تعلك بعض من تثق فيهم من رجالك .

ابتسم " نبيه " قائلا : هذا شي ء مثير للغاية ! وضحك " تختخ " لأول مرة منذ وصوله إلى « أبوطرطور» ثم قال : الليلة سوف نثبت لك قيمة المغامرين الحمسة !

نبيه : إنك تبدو متأكداً . . .

تختخ: لست متأكداً تماماً الليلة .. ولكن إذا لم يحدث الليلة ما نرجو ، فسوف يحدث في ليلة أخرى .

لبيه : سأنفذ ما تطلبونه لأرى ماهي النتائج.

وقام المهندس " نبيه " بإخراج جهازى الووكى توكى المن الدولاب ، وشرح " لتختخ " طريقة الاستعمال . . فوضع " تختخ " الجهازين في حقيبة صغيرة استعارها من المهندس " نبيه " . ثم خرج مسرعاً بعد أن اتفق معه على طول الموجة المستعملة .

كان الظلام قد هبط تماماً على الصحراء . . . . . ويند الأضواء تلمع في المعسكر . . وعندما وصل " تختخ "

إلى الأصدقاء وجدهم ينتظرونه على أحر من الجمر.

وسرعان ما كان " نختخ " منهمكاً في شرح استخدام جهاز الووكي توكي " نحب " بعد أن تقرر أن بحمل واحداً وقال " نختخ " : حتى لانضل الطريق في الجبل ، سأكون أنا وأنت على اتصال طول الوقت . . . وسأتصل أنا بالمهالس " نبيه " إذا احتجنا إليه . أما أنت يا "نوسة" فسأكون قريباً منك ، بحيث إذا احتاج " محب " و " عاطف " ازجور " . سأتمكن من اللحاق بك لإخطارك .

ثم التفت إلى " محب " قائلا : إن كامة السر هي المحب ال

محب : هل أخرج أنا و " عاطف " الآن ؟

تغنيخ : بعد أن يتكائف الظلام ، وبرغم أنهى أترقيع أن يكون موعد خروج " عاشور " هو الموعد السابق نفسه ، أى منتصف الليل ، إلا أننا يجب أن نكون على حدر . وخاد المعكما بعض الأطعمة وبطارية وشاياً ، وقطعة حبل تكنى لشد وثاق شخص !

محب : هل تشوقع أن نصطام " بعاشور " ؟

تَخْتَخُ : " بعاشور " أو بغيره . . يجب أن يُكُون علي استعداد .

وجاس الأصادقاء ساعة أخرى يتحادثون ، ثم خرج عاطف " و " محب " أولا . . وتبعتهما " نوسة " ومعها " نبحر " ، وبعدها خرج " تختخ " و " لوزة " وكانت رأس " تختخ " ما يزال بؤله ، ولكنه كان متحساً للمغامرة الليلية .

كان ضوء القمر ساطعاً . وحافظت المجموعات الثلاث على المسافات بينهم . ثم قبعوا خلف بعض الصخور في انتظار ظهور " عاشور " . ومضت ساعة أخرى ثم ثالثة ، ثم بدأت الأنوار تنطق في المعسكر واحدة تلو الأخرى ، وقال " عاطف " هامساً : تعديث إلى " تعتخ " فإنني أخشى أن تكون قلد نسيت استخدام ، الووكني توكني ، !

ابنسم " محب " تُم ف قط على الزر . وأبقى أصبعه معلقاً عليه وقال : " مبج " ثلاثة يتحدث ! حوّل !

وسيمع صوب " تختخ " يأتى : اا ميج اا اثنين . . هل حدث شيء ما ؟ حوال !

معب : يريد " عاطيف " أن يتأكد من أنبي لست عياً ! حوّل !

تختیج : شی عظریف . لقد أثرت أعصابی بدران مبرر . حوّل !

وفي تمام الساعة الثانية عشرة إلا عشر دقائق ظهر شبح عاشور " خارجاً من الحيمة وبالما طويلا ومهولا في ضوء القمر الذي ألى ظلم الطويل على الأرض فبدا كشبح أسطاوري . وقف " عاشور" لحظات ينظر حوله ثم بلداً يخطو إلى الأمام وقال " عب " في الوركي توكي " : " مبيخ " ظهر الزيون! حوال !

رد " تختخ": « مبيج » . . « سيج » . . لا تادعه يغيب عن نظرك وحافظ على المسافة بينه وبيناك . حوّل !

وستبى "عاشور " مسرعاً . ووصل إلى قاعدة الحمل مم بدأ يتسلق . وكانت نقط المراقبة الثلاث تتحرك خافه . . وفي الساعة الثانية عشرة تماماً أخرج الجهاز الصغير من جيبه ثم بدأ يتحدث : وفتح " حب " - وهو أقرب مراقب منه - جهازه وحاول أن يلتقط شيئاً ، ولكن المدهش أنه وجد صوتاً عميقاً يقول : « ميج » واحد ينادي . وفهم " محب "

أنه المهناس " نبيه " ، ووضى " نبيه " يقول : استمعت على جهاز اللاسلكي إلى شخص يتحدث . . إنه يطلب ترك المعسكر واللحاق بالمجموعة . حول !

قال "عب "في الجهاز: ال مبيج " ، ال مبيج ال يتحدث ... إنه في الغالب " عاشور " سأبلغ " تفتخ " بذلك . حوال!

وتحدث " محب " إلى " تختخ ": اا ميج ا اثنين . . الله النين . . الله النين يتحدث . . يتحدث الله ميج الله واحد ويقول إن شخصاً يطاب ترك المعسكر واللحاق بالحجموعة . . . أعتقد أنه " عاشور " . حول !

رد " تختخ " فى الجهاز : " سيج " ثلاثة يتحدث . . إنه " عاشور " فعلا كما توقعت . . إنه يريد الفرار . . تقدم خافه وحافظ على المسافة . حوّل !

مُم تحدث " تختخ " إلى عمه المهندس " نبيه " : الا مبيج الشلالة يتجادث . . هل تسمعني ؟ حوال .

رد المهناس " تبيه " : ٥ ميج » واحد يتحدث . . أسمعك ! حوال .

تختخ : ليأتى خلفنا عشرة من الرجال بسرعة ...

وليكن قائلتهم المهندس " سعد " وابق أنت بجوار الجهاز . . حوّل .

كان "عاشور" يجرى تقريباً على الجبل ، والبعثات الثلاثة تجرى خلفه . . وكان " تختخ " يحس بآلام رأسه تنزايد ، ولكنه تعامل على نفسه ومضى . . وكانت مهمة مجموعات للراقبة صعبة على سطح الجبل ، لحذا كانوا يسيرون زاحفين أغلب الوقت وبخاصة لأن "عاشور" كان يتلفت حوله بين فترة وأخرى .

انتهى الجبل . . ووصل " عاشور " إلى المكان نفسه غربى الجبل حيث وجد " تختخ " عينات الفوسفات ، وفتح " تختخ " جهاز الووكى توكى ال ، وبادأ الحديث إلى " محب " : الا ميج الا اثنين يتحادث . . هل تسمعنى ؟ . حول ا

ورد " محب " أو ال منيج إلى واحباد يتحدث . . إني أسمعاك . . حوال !

تختخ: إنه وصل إلى المكان نفسه الذي عثرت فيه على العينات . . خذ جدرك . . حوّل !

ونزل "عاشور" سفح الجبل ونزل خافه " محب " و " عاطف " على الجبل . وفجأة سقط " عاطف " على الجبل . وسقطت حوله مجموعة من الصخور . كانت لحفاة هائلة عرضت خطتهم جميعاً للفشل . ورأوا على ضوء القمر " عاشور " وهو يتوقيل مكانه و ينظر إلى قوق .

وفتح " محب " جهازه قائلا : ال مبيح ال ثلاثة بتحدث ، القاء سقط " عاطف " ، وسقطت بعض الصحور . إنى أخشى أن يرانا " عاشور " برغم أننا البطحنا . . حوّل !

ورد " تختیج " : " خیج ا اثنین یتحدث . . انبطح مکانات عماماً ولا تتحرك . . إنه یشتبه منا وجد معی العینات والمنادیل ، وأی حرکة قد توکد شهبته . . حوال !

ومضت لحظات مشحولة بالنوتر برغم مضى "عاشور" في طريقه ، وسمع " تختخ " صوب المهندس " نبيه ": المحدث ، الرجال جاهزون الآن أبن أنم الحول! عفتخ : نحن في نقطة غرب الحال . . قرب المنطقة

النَّى عَبْرَتُم على فيها مصاباً . . أسرعوا حوّل ! وأحس "تختخ" أنه يريد أن يتقدم أكثر . وكان مازال فوق الحبل فتقد مسرعاً حتى لحق " بنوسة " و" زنجر ".

وقال "لنوسة": صديقتي العزيزة . شكراً لك ، سأترك معك " لورة" هنا. ستنجدون الرجال قادمين الآن من تاحية الشرق . إسم رجال المهندس " نبيه ". فاداوهم على المكان الذي سأنزل منه الآن . وأعطوهم هذا الجهاز لأني سأنضم إلى " محب " و " عاطف " وسآخذ معي " زنجر ". وجاست الفتاتان على سطح الجبل، وأسرع " تختخ " تختخ "

ويجلست الفتاتان على سطح الجبل، واسرع " يختخ " متناسياً جرحه نازلا ومعه " زنجر " . . لم يكن معه جهاز الاتصال ، ولكنه كان يرى " محب " و " عاطف " على بعد عشرين متراً تقريباً ، ويسرعة انضم اليهما .

فجأة على بعد نجوكيلو مترين فى قلب الصحراء لمع ضوء فى الظلام . . ضوء واحد واضح كمصباح كهربائى بعيد . . . ووقف الأصدقاء الثلاثة على حين أخذ " زنجر " يهوم فى ضيق وكأنه يريد أن ينطاق .

وأمساك " تختخ " بجهاز « الووكي توكي » وتحدث مع المهندس " نسيه " : « دج « ثلاثة بتحدث . . هل تسمعني " . . حوال !

نبية: ال ميج الواحد ... ارقع صوتك .. الصوت فتعيف جداً . حول !

## المفاجأة

كان واضحاً أن عاشور "متجه خو الضوء فقال " تختخ " : حتى لا نثير أى انتباه سننتظر فليلا حتى يصل الرجال . . . ومن إننا نعرف هدفه . . ومن السهل متابعته !

قال "عاطف": إننى لا أكاد أفهم شيئاً من هذا كله . ما هي الحكاية بالضبط ؟ تختخ : الحكاية واضحة الآن .

عاطف : اشرح لنا إذن ولا تدعنا في الظلام ! قال "تختخ " ضاحكاً : أي ظلام . . إننا في ضوء لقمر . .

ومضت فمرة وشبح "عاشور " يبتعد متجها إلى الضوء حتى اختفى ، فقال " محب " : أخشى ألا يكون متجها إلى حيث

تخنخ: لسنا وحدنا في الصحراء . . حوّل !
نبيه: لا أسمع . . ماذا تقصد ؟
تختخ رافعاً صوته : لسنا وحدنا في الصحراء . . .
ضوء بعيد . .

نبيه : غير معتمول . . لعله انعكاس ضوء القهر ! تختخ : إنني أعرف الفرق بين الانعكاس والضوء الحقيقي . إن الانعكاس يتم في اتجاه واحد . . ولكن هذا الضوء متفرق الاتجاه .

نبيه : شيء في غاية الغرابة !

تختخ: ولكن الأغرب ستعرفه بعد ساعة أو ساعات. القد تركت جهاز ا الووكي توكي ال مع "نوسة" على سطح الحبل . وجه رجالك إلى غرب الجبل ، وقد تركت تعلمات مع "نوسة " . . وإلى اللقاء حول .

نظن ونفقه أثره!

تختخ : تأكد أنه متحه إلى الضوء كالفراشة!

وبعد لحظات قال " تختخ " : اتصل " بخبج ، اثنين لعل الرجال وصلوا . وفتح " محب " لا الووكي تُوكِي لله ولكن لم يكن همناك رد . . ومضت فنرة أخرى ثم صفر الجهاز فرفعه إلى قرب أذنه وسمع المهندس " سعد " يقول : المبح الثنين يتحدث . . فعن في الطريق إليكم . . جوال !

رد " محب " : « ميج » ثلاثة بتحدث . . أسرعوا . . قد يختني الرجل !

وجلس الأصدقاء صامتين . . كان ضرع القمر يدهن الصحراء باول الفضة ، والجبال صامتة وموحشة ، وريح باردة تهب من الغرب . وكان الضوء الباهر في وسط الصحراء واضحاً . وقال " محب " : مخامرة ليست على البال .

عاطف : وين نوع جديد .

محب : وستنتهي بهاية مفاحاة جداً .

سمع الأصدقاء صوت عدة أقدام تقترب ، فموفوا أن الرجال قد وصلوا . وفعلا ظهرت " نوسة " و " لوزة" و بعدهما المهنادس " سعاد " ثم بقية الرجال . . وأشار " تختج " ناحية الضوء

وقال : هل ترى هذا الضوء البعيد ال

سعاء : أراه بوضوح .

تخنخ: "عاشور " هناك .

سعد ! ماذا يفعل ؟ إنبي لا أفهم شيئاً !

تُغَنَّخ : هذا ما سنعرفه . . سنتقدم عنه أولا . وسندبر في صف واحد مستطيل بحيث نباله كم التعايات واحداً وراء واحد . وأسرعوا في اتجاه الضوء .

و بعد نحو نصف ساعة كافوا على بعد آمتار منه . . وتبيئوا سيارتي ه جيب ه وخيسة . كان بعض الأشخاص يطوونها على عجل . فقال " نختخ " : إنهم على ما يباو أربعة . . فنحن أكثر سهم . . وهم يحاولون الرخيل . . وسنقوم بعملية سريعة . . أن يتجه " غاطف " و " محب " إلى السيارتين بهدوه شايد . . ثم يقومان بعمل سهل للدخامر بن الحمسة !

محب: ما هو ؟

تُختج : تفريغ إطارات السيارتين !

المام : وبعلها ال

تُختخ : ويعدها ستكون المفاجأة كاملة عندما لهجم عليهم..

هيا يا " عاطف "! وأنت يا " محب "!

وتسلل الصديقان زاحفين . على حين اختى بقية الرجال والمغامرون خاف صخرة . واقترب عب من إحدى السيارتين وسمع صوت رجل يقول : ماذا نفعل بالرجل ؟

قال آخر : سنتركه فلا وقت عنادنا للتخلص منه . . وقد شددت وثاقه جيداً !

فكر "عجب" القاد خافوا من العاشور " وسيتركونه . . وهذا جزاء الحونة !!

و بهدوه أخذ يفرغ الإطار حتى لا يحدث صوتاً . لكن "عاطف " لم يكن حذراً " كنحب " . فقاد جذب غطاء " البلف " ووضع أصبعه على مسار النفخ بشدة فأطلقت العجلة صوتاً عالياً جذب انتباه الموجودين . وسرعان ما كانوا يحيطون " بعاطف "

شاهد "تختخ " ما حدث فقال : إنها فرصتنا ، لقد جمعهم كلهم في مكان واحد . . هيا !

وانطلق الرجال العشرة والمغامرون و "رَجُور " وانقضوا على الرجال . . كانوا خمسة وسادسهم "عاشور " ودارت معركة . كان عنصر المفاجأة في جانب الأصداقاء ، فسرعان مااستطاعوا

السيطرة على الموقف . . عدا شخص واحد استطاع الفرار جرياً في الصحراء . .

أسرع " تختخ " إلى الحيمة يبحث عن الرجل الذي جاء من أجله . . ولكن لم يجاء ، وسقط قابه في قدميه . . لقد كذب استنتاجه . . والمفاجأة التي كان يعدها لم تكن إلا محرد وهي . .

وأخذ بجرى ويبحث في السيارتين ، ولكنه لم يجده . . وفيجأة وجد " زنجر " يقفز على قدميه نابحاً وهو يجذبه من ثيابه ، فأسرع خافه . . وبعيداً خلف صخرة عثر على الرجل الذي كان يبحث عنه مكمماً وموثقاً!

وأمسك "تختخ" بجهاز « الووكي توكي » و بدأ يتحدث الى المهندس " نبيه " ؛ هنا "تختخ " . . ( لم يقل ال ميج » فلم يعد هناك سر ) . . هنا " تختخ " كل شي ، على ما يرام . . وقد قبضنا عليهم . .

جاء صوب " نبيه " مدهوشاً : من هم ؟!

تُختخ : الرجال الذين تآمروا على «أبوطوطور » وحاولوا إبعادكم عن الحبل!

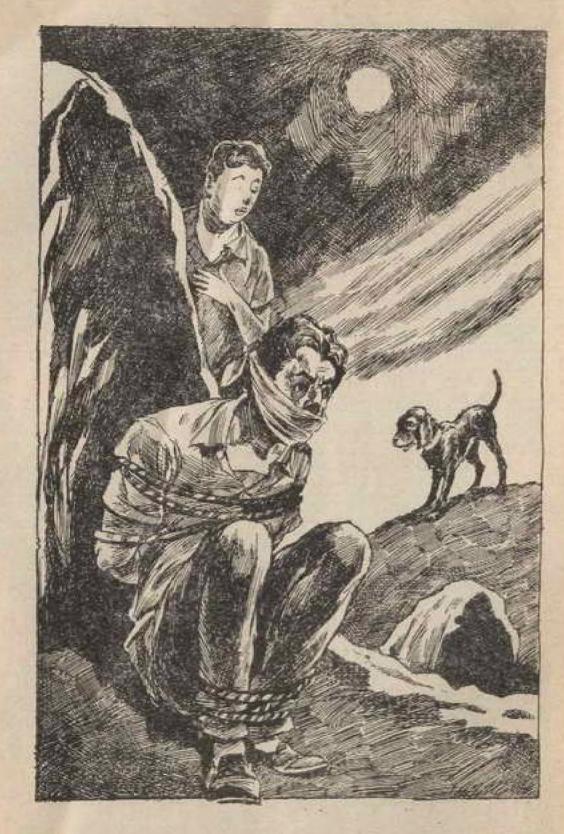

وأخيراً وجد " تختخ » الرجل الذي جاء من أجله

نبيه : أريد تفاصيل أكثر . . هل عثرتم على الخرائط والمذكرات ؟

تختخ : انتظرنا . . وسترى ما هو أهم !

قرب الفجر كان المغامرون الحمسة و "زنجر" والرجال العشرة والمهندس " سعد " ومعهم الأسرى الأربعة و " عاشور " وشخص آخر يسيرون في انجاد مقطورة المهندس " نبيه " . الذي كان يقف على العتبة يتحرق شوقاً لمعرفة ما حدث . .

وفجأة وعلى ضوء المعسكر ونور الفجر، شاهد مالم يصدقه. . الرجل الذي قيل إنه مات وسقط من فوق الجبل . . المهندس "علاء " يسير بين الرجال . . واندفع " نبيه " إليه وصاح : "علاء " . . "علاء "!

وأسرع "علاء " إليه، وقال " نبيه " وهو لا يصدق : أنت حي ؟

علاء: وهل قال أحد إنى ميث ؟ نبيه: "عاشور" قال إنك سقطت من أعلى الحبل بين صيخرتين و بحثنا عنك طويلا بدون جدوى .



كان ضوه القمر ساطعاً . وحافظ الأصلمان على السافة بيهم وبين وعاشدو و.

علاء : إنه رجل حقير . . لقد خاننا . .

وعندما دخلوا جميعاً إلى المقطورة مضى "علاء" يكمل قصته: استطاع "عاشور" أن يفاجئني بضربة على رأسي وأنا أسير أمامه على الجبل، وتحملت الضربة ولكنه أخرج مسلساً من جيبه وأمرني أن أسير إلى حيث يريد. واضطررت أن أسير معه بعد أن ربطت رأسي بالمنديل، ثم وجدت نفسي في معسكر الأشخاص أجانب حضروا للحصول على الخرائط والمذكرات لغرض ما سنعرفه الآن.

ونظر "نبيه " إلى "تختخ " وإلى المغامرين في إعجاب وقال : لقد خدمتم بلدكم خدمة لا تنسى . . أعدتم هذا المهندس النابه حيا . . هل أعدتم المذكرات أيضاً ؟

ومد المهندس "سعد" يده بالمذكرات والخرائط! ا قال "نبيه": ولكن كيف حدث كل هذا؟ تختخ: منديل ملوث بالدم كان البداية. . إن الرجل الذى يسقط على الصخور لا يمكن أن يترك خلفه منديلا ملوثاً بالدم عليه آثار بصات . . من هذه البداية عرفت أنه في الأغلب ما زال حيا ، ثم عندما عثرنا على العينات عند سفح الجبل زاد تأكدى . . ولكني لم أقل لك حتى لا تتعلق بأمل قد لا يتحقق.

نبيه : وبعدها ؟

تختخ: حصرنا شبهتنا في "عاشور". . وراقبناه حتى أوصلنا إلى معسكر الأعداء . .

وأخذ الرجال جميعاً يقبلون المغامرين الحمسة ولكن "تختخ" فجأة وضع يده على رأسه وقال : رأسى يؤلمني أريد أن أنام . . وبينما هو يتجه وهو محاط بنظرات الإعجاب إلى الحارج التفت إلى المهندس " نبيه " قائلا : ولا تنسوا إعطاء " زنجر " كمية مضاعفة من اللحم ، إنه أول من دلنا على حقيقة ما يحدث في « أبوطرطور » .



## لغز أبو طرطور

لملايين السنين ظل « أبو طرطور » لغزاً ! لا أحد يعرف مكانه .

لا أحد يعرف أسراره .

وفجأة وصل الإنسان إليه ، ومن بين الذين وصلوا إليه المغامرون الخمسة .

وفى عالم « أبو طرطور » العجيب دارت مغامرة مخيفة يحيط بها الغموض .

مغامرة فيها رجال صامتون . . وجبال موحشة . . وأسرار

غريبة .

سنعيش مع هذه المغامرة سُاعات من المتعة التي لمتمو من قبل . . لأنها تدور في عالم لم تسمع عنه من قبل



دارالهفارف بمصر

17